اميلحبشي لأشقر

توالمات ماريخ العرب والمقلام

## فاجعتاكربالاء

/http://arabicivifization2.blogspot.com

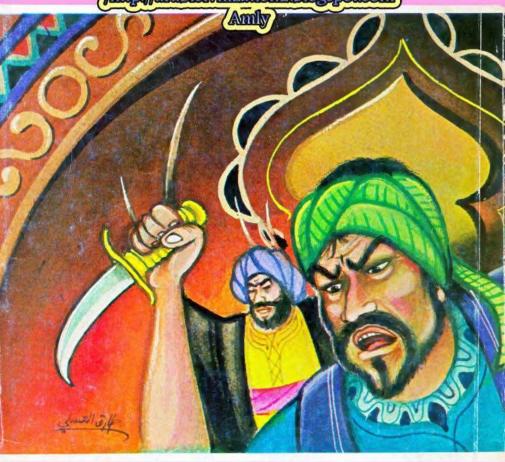

موليات أرنج العرب والأسلام

http://arabicivilization2.blogspot.com Amly

أميل تبشي لأثير

فاجعة كربيلاء

دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع جميع الحقوق محفوظة

## فاجعة كربلاء

ير فيها مقتل الحسين بن علي (ع) ووصف للمركة كأنك تراها – اسماء بعض القتلى من ابنائه واخوته وابنائهم وابناء اعمامه – اتهام عمرو بن الحجاج ابي امامة بمقتل مسلم بن عوسجة – ارسال رأس الحسين ورؤوس الضجايا ، مع نساء الشهيدوبناته الى عبيد الله بن زياد ، ثم الى يزيد بن معاوية في دمشق – حصار الكمبة ودفاع عبد الله بن الزبير – وفاة يزيد بن معاوية – ظهور براءة عمرو بن الحجاج من دم مسلم – وزواج امامة وعبد الرحمن .

١

يوم خرج ابن الحصين المرادي ، وعبد الرحمن بن مسلم من كربلاء الى الكوفة ، كما مر" في رواية خيانة وغدر ، دعا عمر بن ذي الجوشن ، العباس بن على واخوته وقال لهم :

ان عبد الله بن زياد امير الكوفة ، ارسل اليكم أمانه فأنتم آمنون .
 فأجابه العماس قائلا :

 لعنك الله ولعن امانك ، اتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له ؟! اننـــا نموت مع الحسين ، وان عشنا نعيش في ظله .

وكان عدو الله ، ابن ذي الجوشن ، يبغض الحسين ولا يطيق ان 'يذكر اسمه على مسمع منه . . وكان همه ، في تلك المعركة التي سعروا نارها ، ان يرى حفيد النبي العظيم ، جثة خرساء معفرة بالتراب ، ومخضبة بالدماء !!

رجع فقال لعمر بن سمد قائد الجيش:

افعل ما انت فاعل ، فالقوم لا رغبة لهم في الاستسلام ، وهم مصرون
 على القتال حتى يظفروا او يوتوا .

وكيف يظفرون وهم سبعون رجالاً ونحن نقود الالوف . . امشوا معي . .
 وركب بعد العصر والناس وراءه .

الحسين جالس أمام خيمته محتبياً بسيفه ، وقد خفق برأسه على ركبتــــه فسمعت أخته زينب ضجة الناس فدنت منه فأيقظته فرفع رأسه فقال :

لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام .

- وماذا قال لك ؟

– قال لي انك تروح الينا . .

فلطمت زينب وحبها وقالت : يا ويلتاه .

قال: ليس لك الويل يا أخية .. اسكتى رحمك الله .

فقال له اخوه العباس: يا أخى لقد أتاك القوم.

فنهض قائلا: اركب بنفسي .

فقال العباس: بل أركب انا .

- إذهب حتى تلقاهم فتسألهم عما جاء بهم .

فأتاهم في عشرين فارساً ، بينهم زهير بن القين.

فقال لهم : ما وراءكم ؟

قالوا : لقد ورد جواب امير الكوفة يأمركم فيه بأن تستسلموا أو نقاتلكم الى النهاية كا نقاتل أعداء الخلافة . \*

قال : لا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبدالله فأعرض عليه ذلك .

فوقفوا ، ورجع العباس اليه بالخبر وكان أصحابه يخاطبون القوم ويذكرونهم الله فلما خبر العباس الحسين بما قالوه ، قال : ارجع اليهم فقد تستطيع التوخرم الى السباح .

– وما هي الغاية من ذلك ؟

غايتي أن أصلي لله هذه الليلة ، وأدعوه ، وأستغفره عز وجل .

فعاد اليهم فقال : انصرفوا عنا الليلة حتى ننظر في الأمر ، فاذا أصبحنا التقينا ان شاء الله وحملنا البيكم الجواب .

فقال ان سعد : ما ترى ياشمر ؟

قال : أنت الأمير وأنت صاحب الرأي .

فأقبل على الناس فقال : ما ترون ؟

فقال عمرو بن الحجاج : سبحان الله ، لو كان الحسين من الديلم ، ثم سألسكم أن تؤخروا أمركم الى الصباح لكان ينبغي أن تجيبوه .

وقال قيس بن الأشعث : انها ليلة وأحدة ، فأجبهم الى ما طلبوه ، وسترى غداً أيها الأمير انهم سيعمدون الى السيف .

قال : لو كنت واثقاً بانهم سيفعلون ذلك لما صبرت ساعـــة ، وأومـــــأ الى رجاله بالرجوع .

. فجمع الحسين أصحابه فقال: أثني على الله أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء.. أللهم اني أحمدك على نعمتك، فقد أكرمتنا بالنبوة وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة، وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين ،فاجعلنا لك من الشاكرين.

ثم قال لهم :

والله لا أعلم أصحاباً أوفى من أصحابي ، ولا أهل بيت أبر من أهـــل بيتي . فجزاكم الله جميعاً عني خيراً.

وأطرق ملياً ثم قال: أظن أن يومنا من هؤلاء الاعداء غداً ، وإني قد أذنت لكم جميعاً في الذهاب ، فانطلقوا في حل ليس عليكم مني ذمام، هذا الليل قد أقبل فاجعلوه ستاراً ، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهلي، ثم تفرقوا في البلاد، في المدائن والقرى حتى يفرج الله . . ان القوم يطلبوني ، فاذا أصابوني لهوا عن طلب غيري فتهيأوا للسير .

فقال اخوته وأبناؤه وأبناءاخوتهوابناءعبدالله بن جعفر: أنفعل هذا لنبقى

بعد؟ لا أرانا الله ذلك أبداً ..

قال : يا بنى عقبل ، حسبكم أن مسلماً قد قتل . . اذهبوا فقد أذنت لكم ولا تترددول

قالوا وما نقول للناس؟ أنقول ، تركنا شبخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الاعمام ، ولم نرم معهم بسهم ، ولم نطعن برمح ، ولم نضرب بسيف ، ولا ندري ما صنعوا . . لا والله لا نفعل ، ولكننا نفديك بالنفوس والاموال والاهل ونقاتل معك حتى نرد موردك فقمح الله العيش بعدك .

وقام مسلم بن عوسجة فقال : أنحن نتخلى عنك ؟ أما والله لا افارقك حتى أ كسر في صدورهم رمحي ، وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمــه بيدي .. والله لو لم يكن معى سلاحي لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت . .

وقال جميع أصحابه مثل قول مسلم .

فلم يرَ إلا أن ينصرف الى خيمته، ليخلو الى نفسه وقد سمعته اخته زينب في ذلك اللمل يقول:

> كم لك بالاشراق والاصل والدهر لا يقنع بالبديل وكل حي سالك السبل

يا دهر اف" لك من خليل من صاحب او طالب قشل وانما الأمر الى الجليــل

وأعادها مرتين ،

فوثبت تجر ثوبها حتى انتهت اليه وجعلت تقول : لبت الموت اعدمني الحماة الموم . . ماتت فاطمة أمي ، وعلى ابي ، والحسن اخي ، وسيموت الحسين ؟. . فنظر الما قائلا: ما أخمة لا مذهن حلك ..

قالت بأبي انت وامي استقتلت نفسي لنفسك الفداء . .

فردد غصته ، وترقرقت عيناه ، ثم قال : لو ترك القطا لنام . .

فلطمت وجهها ، وشقت جبيها ، وخرت مغشباً علمها .

فقام فصب الماء على وجههــــا وهو يقول : اتقى الله ، وتعزى بعزاء الله ، واعلمي ان اهل الارض يموتون واهل السهاء لا يبقون ٬ وان كل شيء هالك الا وجعل يعزيها بمثل هذا ثم قال: استحلفك بالله يا زينب ان لا تشقي عملي جيباً ، ولا تخمشي علي وجها ان أنا هلكت ..

ثم خرج الى اصحابه فقال: قربوا البيوت ، وادخلوا اطنابهابعضها في البعض الآخر ، وقاتلوا القوم غداً من وجه واحد ، والبيوب على اليمين والشهال ومسن الوراء وليحصدنا السيف بعد ذلك فنحن من اهل الجنة والعدو من اهل النار . .

وانقضى ذلك الليل وهم يصلون ويستغفرون ، فلما صلى عمر بن سعد صلاة الصبح خرج فيمن معه ، وهو يرى ان القوم سيقاتلونه كما قال قيس بن الاشعث: وعبى الحسين اصحابه ،

وكان هؤلاء الاصحاب ، اثنين وثلاثينفارساً ، واربعين راجلًا.

وقد جعل زهير بن القين على الجناح الايمن ، وحبيب بن مطهر على الجناح الايسر وحمل رايته أخوه العباس ...

وكانت الارض وراء البيوت قد حفرت في الليل الماضي

فجعلوا الحطب والقصب في مكان الحفر واضرموا النار . .

ذلك لان الحسين كان يخاف ان يهاجموه من الوراء .

فقال عمر بن سعد عندئذ لعبد الله بن زهير الازدي: انت على ربع اهل المدينة. وقال لقيس بن الاشعث : وانت على ربع ربيعة وكندة .

وقال لعبد الرحمن بن ابي سبرة : وانت على مذحج واسد ، والحر بن يزيد على تم وهمدان .

والتفت الى عمرو بن الحجاج قائلا : لقد جعلتك على الميمنة وجعلت ابن ذي الجوشن على الميسرة .

فقال شبث بن ربمي : ومن على الخيل ؟

- عروة بن قيس الاحمسي وانت على الرجال .

وأمر دريداً مولاه ؟ بان يُحمل الراية ؟ ثم مشوا الى الامام .

فلما دنوا من الحسين ، أمر فضرب له فسطاط ، وفت له المسك في وعاء ، ثم دخل وعلى بأب الفسطاط يزيد بن حصين الهمداني : وعبد الرحمن بن عبد ربه ، امامها مسلم بن عوسجة .

وكان يزيد يقول لعبد الرحمن : والله ما هذه بساعة باطل .

فقال يزيد: لقد علم الناس اني ما احببت الباطل شاباً أوكهلا ولكني مستشر بما نحن لاقون . . والله ما بيننا وبين الجنة الا ان يميل هؤلاء علينا باسيافهم . . ! ثم ركب الحسين دابته ودعا بمصحف فوضعه أمامه واقتتل القوم بين يديه .

فرفع عينيه الى السهاء ثم قال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة ، وأنت لي في كل شدة ، وأنت لي في كل أمر نزل بي عون وعدة.. كم من هم يضعف فيه القلب وتقل فيه الحيلة ، ويخذل فيه الصديق ، ويشمت به العدو، شكوته اليك ففرجته وكشفته ، أنك ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة ..

ورأى اصحاب عمر النار تلتهب في القصب فنـــادى شمر بن ذي الجوشن الحسين قائلا : تعجلت النار في الدنيا قبل القيامة .

فعرفه الحسين فقال : أنت أولى بالنار .

ثم تقدم الى الناس ونادى بصوت عال : ايها الناس ، اسمعوا قولي ولا تعجلوني حتى اعظكم بما يجب لكم علي وحتى اعتذر البكم فان قبلتم عذري وصدقتم قولي وانصفتموني لم يكن لكم علي سبيل ، وان لم تفعلوا فاجمعوا امركم ثم اقضوا ... ان الله الذي نزل الكتاب هو الذي يتولى امر الصالحين ...

فلما سمع اخواته قوله بكاين وصحن ٬ وارتفعت اصواتهن .

فارسل اليهن اخاه العباس ، وابنه عليا ، ليسكتاهن وكان يقول بصوت هادىء : سيكثر بكاؤهن . .

فلما سكتن ، حمد الله ثم قال : انسبوني وانظروا من أنا ثم راجعوا انفسكم فعاتبوها واسألوها هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي .. ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه ، وابن عمه ، واولى المؤمنين بالله والمصدق لرسوله ؟ أولم يبلغكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ولآخي . انتا سيدا شباب اهل الجنة

وڤرة عين اهل السنة ؟ أما في هذا حاجز يحجزكم عن سفك دمي ؟

فقال شمر كلمة استخفاف ، اجابه بمثلها حبيب بن مطهر ...

ثم قال الحسين: أو تشكون في أني ابن بنت نبيكم ? والله ليس بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري منكم او من غيركم . . خبروني ، اتطلبوني بقتيل منكم قتلته ، او بمال لكم استهلكته ؟

فلم يجيبوه ؟ فنادى :

يا شبث بن ربعي ، ويا حجار بن ابجر ، ويا قيس بن الاشعث ، ويا زيد بن الحرث : ألم تكتبوا الي في المجيء البكم ؟

قانوا: لم نفعل ..!

- بلى فعلتم ولكنكم جيناء لا تجسرون على الاعتراف . .

ثم قال: لقد كرهتموني فدعوني انصرف الى مأمني من الارض.

فقال قيس بن الاشعث : اولا تنزل على حكم ابن عمك ؟

و هوبعني ابن زياد .

فقال : انت أخو أخيك . . أتريد ان يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم ابن عقيل . . ؟ لا والله ، لا أعطيهم بيدي عطاء الذليل ولا أقر اقرار العبد . .

ثم أناخ راحلته ونزل .

فخرج زهير بن القين على فرس له في السلاح فقال: يا أهل الكوفة ، حق على المسلم نصيحة المسلم ، ونحن حق الآن أخوة على دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف ، فاذا وقع انقطعت العصمة وكنا نحن أمة وانتم أمة .. اننا ندعوكم الى نصر الحسين ابن بنت النبي ، وخذلان الطاغية ابن الطاغية عبدالله بن زياد فانكم لم تروا من الاثنين إلا سوءاً .. يسملان أعينكم .. ويقطعان أيديك وأرجلكم.. ويرفعانكم على جذوع النخل ، ويقتلان قراءكم أمثال حجر بن عدي واصحابه ، وهانىء بن عروة ..

فجعلوا يسبونه ، ويثنون على ابن زياد ، ثم قال أحدهم : والله لا نبرح حتى نقتل صاحبك ومن معه .

قال: يا عباد الله ، ان أبناء فاطمة أحق بالرد من ابن سمية ، فان كُنتم لم تنصروهم فلا تقتلوهم . خلوا بين الرجل وبين ابن عمه يزيد بن معاوية ، فلعمري ان يزيد يرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين .

فرماه شمر بسهم وقال : اسكت أسكتك الله .

قال : اني لا أخاطب رجلًا مثلك لا يعرف من كتاب الله آيتين .. ألا فابشر بالخزي يوم القيامة .

قال: أن الله قاتلك وصاحبك بعد ساعة .

قال: أبالموت تخوفني . . والله ان الموت مع الحسين أحب إليّ من الحلود معكم . ثم رفع صوته قائلًا : أيها الناس ، لا يغرنكم من دينكم هــذا النذل ، فوالله لا تنال شفاعة محمد قوماً أهرقوا دماء ذريته وأهل بيته .

فأمره الحسين بأن يرجع .

وزحف عمر بن سعد إلى القوم .

فأتاه الحربن يزيد ، الذي جعله على ربع تمم و همدان فقال :

- أصلحك الله ايها الأمير ، أمقاتل أنت هذا الرجل؟

قال : أي والله قتالاً أيسره ان تسقط الرؤوس .

- أفما لكم رضى ، في واحدة من الخصال التي سمعتم ؟

- لو كان الأمر في يدي لفعلت ، ولكن أميرك لا يريد ذلك . .

فأقبل يسير نحو الحسين .. وأخذته رعدة ..

فقال له رجل من قومة يقال له المهاجر بن أوس : والله ما رأيت منك في موقف قط ، مثلها أراه منك الآن .. ولو قيل من أشجع أهل الكوفة ؟ لقلت : الحر بن يزيد .

فهز رأسه قائلا: أخيّر نفسي بين الجنة والنار فلا أختار على الجنة شيئًا ، ولو قطعت وحرقت ...

ثم ضرب فرسه ، وخرج من جيش الكوفة لاحقاً بالحسين حتى مثل بين يديه ، على مرأى من الناس ثم قال : جعلني الله فداك يا ابن رسول الله ، أنا

صاحبك الذي حبستك عن الرجوع ، وسايرتك في الطريق ، وانتهيت بك إلى هذا المكان ، والله ما ظننت ان القوم يردون عليك ما عرضت عليهم ولم يخطر في أنهم يبلغون منك هذه المنزلة .

ــ وفي أي شيء فكرت عندما فعلت ؟

- قلت في نفسي لا أبالي اذا أطعت القوم في بعض أمرهم وسيقبلون بعض ما تدعوهم اليه ، ووالله لو ظننت أنهم لا يقبلون ذلك لما فعلتها . . واني قد جئت الآن تائباً مؤاسياً لك بنفسي حتى أموت بين يديك ، أفترى ذلك توبة يا ابن رسول الله ؟..

قال: يغفر الله لك .

فتقدم عندئذ أمام أصحابه فقال : أيها القوم ألا تقبلون من الحسين خصلة من الخصال التي ذكرها لكم فيعافيكم الله من قتاله ؟

فقال ان سعد : لم أجد سبيلًا الى ذلك .

فقال: يا أهل الكوفة ، أدعوتموه ، حتى إذا أتاكم أسامتموه . وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه ؟ أتمنعونه ومن معه عن ماء الفرات الجاري يشربه الرائح والغادي وتتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه ، وها هو وأهله يكاد يصرعهم العطش ؟ بئسها خلفتم محمداً في ذريته لاسقاكم الله يوم الظمأ ان لم تتوبوا وتنزعوا عما انتم عليه .

فرموه بالنبل فرجع حتى وقف أمام الحسين .

ومشی عمر بن سعد یتقدم جیشه ، ثم أخذ سهماً فرمی به وقال : اشهدوا لی أنی أول رام ً !

اثم ترامي الناس.

وبينا هم على ذلك ، برز رجل يقال له يسار هو أحد موالي زياد ، ثم برز بعده رجل آخر يقال له سالم ، هو مولى عبيدالله ، وطلبا القتال .

فخرج إليهما عبدالله بن عمير الكلبي ، وكان قد أتى الحسين من الكوفة ، وأقبلت امرأته معه ، فقال له يسار : من أنت ؟

فانتسب لهما .

فقال : لا نعرفك فليخرج إلينا زهير بن القين أو حبيب بن مطهر أو برير ابن خضير .

فقال : يا ابن الزانية .. وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس ولا يخرج إليك أحد إلا وهو خير منك ؟

ثم حمل عليه فضربه بسيفه حتى سقط فاشتغل به يضربه وهو لا يلتفت الى الرجل الآخر .

فحمل عليه سالم فضربه .

فاتقى ضربته بيده ، فأطار السيف أصابع كفه اليسرى .

ولكنه لم يتراجع ، بل مال على عدوه فجعل يضربه حتى قتله .

وتناولت امرأته عموداً ، وكانت تسمى أم وهب ، وأقبلت نحو زوجها وهي تقول ( فداك أبي وأمي قاتل دون الطبين ذرية محمد ».

فقال: عودي إلى النساء.

فامتنعت قائلة : لن أدعك دون أن أموت معك .

فناداها الحسين قائلاً : جزاك الله خيراً ، ارجعي رحمك الله ، فليس القتال من شأن النساء .

فرجمت ، وعيناها تنظران إلى جيش الكوفة .. كأنها تريد ان تغوص بين صفوفه ، وتقتحم الخيل !!

ورأى الناس عندئذ ، ابن الحجاج الزبيدي ، يدنو بجناحه الأيمن من الحسين والنار تتقد في عيون أصحابه ، فجثا أصحاب الحسين على الركب ، وأشرعوا الرماح ، فتراجعت الخيل ، فرشقوهم بالنبال فصرعوا منهم رجالاً وجرحوا آخرين .

فتقدم رجل من أهل الكوفة يقال له ابن حوزة فقال : أفيكم الحسين ؟ فلم يحبه أحد .

فقالها ثلاثاً ...

فأجابوه : نعم ، فما حاجتك ؟

قال: يا حسين ابشر بالنار.

فقال الحسين : كذبت بل أسير إلى رب رحيم وشفيع مطاع ، فمن أنت ؟ - ان حوزة .

فرفع يديه إلى السهاء قائلا : اللهم ابعث به إلى النار ...

وكان ابن حوزة على فرسه ، والنهر بينه وبين الحسين .

فلما سمع ذلك غضب وهمز فرسه فاقتحم الماء ، فتعلقت قدمه بالركاب ، وجالت به الفرس فسقط عنها وقد انقطمت فخذه حتى مات ، والفرس تخوض المياه مضطربة هائجة ..

وفي جيش الكوفة ، مسروق بن وائل الحضرمي ، وكان قد خرج مع القوم وهو يقول لمن حوله : لعلي أصيب رأس الحسين فأصيب به منزلة عند ابن زياد. ولكنه عندما رأى ما صنع الله بابن حوزة رجع وهو يقول : لقد رأيت من أهل هذا البيت شيئاً ، فوالله لا أقاتلهم أبداً . وترك المعسكر عائداً الى الكوفة.

فقال يزيد بن معقل : أما أنا فأقاتلهم ولا أبالي .

وخرج إلى الساحة وهو ينادي: يا برير بن خضير، كيف ترى الله صنعبك . قال : والله لقد صنع بي خيراً وصنع بك شراً .

قال : كذبت ، وانا أشهد أنك من الضالين . .

قال : اعمد إلى سيفك وسنرى من هو الكاذب .

وتبارزا ..

فضربه يزيد بن معقل فضيع ابن خضير ضربته .. ثم ضربه ضربة قدت المغفر وبلغت الدماغ فسقط والسيف في رأسه .

فحمل عليه رضي بن منقذ العبدي .

فتناوله ابن خضير بيديه ثم قعد على صدره .

ففاجأه رجـــل يقال له كعب بن جابر الأزدي وطعنه من الوراء فغاب السنان في ظهره .

ثم جعل يضربه بالسيف حتى قتله .

فلما رجع قالت له زوجته : لقـــد أعنت ابن زياد على ابن فاطمة فلا أكلك أبداً .

وخرج عمرو بن قرظة الانصاري يقاتل أمام الحسين فقتل .

وكان أخوه مع عمر بن سعد . فرفع صوته قائلا : يا حسين ، يا كذاب ابن الكذاب أضللت أخى وغررته حتى قتلته .

فأجابه وصوته يرتجف : ان الله لم يضل أخاك بل هداه وأضلك ...

قال: قتلني الله أن لم أقتلك.

وحمل عليه .

فتصدى له نافع بن هلال المرادي ، فطمنه ، فصرع .

فاستنقذه أصحابه .

ثم قاتل الحر بن يزيد مع الحسين قتالاً شديداً .

وبينا هو يصارع الرجال ، لقيه يزيـــد بن سفيان ، أحد رجال الجيش الكوفي ، وتلاحم السيفان .

ولكن الحركان أطول سيفًا ؛ فخر يزيد قتيلا تحت قدميه .

ثم برز نافع بن هلال مرة أخرى .

فاعترضه مزاحم بن حريث من أصحاب ابن سمد .

ولم يلبث حتى لحق بيزيد بن سفيان . .

فصاح عمرو بن الحجاج يقول للناس : أتدرون من تقاتلون ؟ انسكم تقاتلون فرسان العراق ، وانهم قوم طاب لهم الموت ، فلا يبرز إليهم منكم أحد .

ثم قال : والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم .. يا أهل الكوفة الزموا طاعتكم وجماعتكم ولا ترتابوا في قتل من مرق من الدين .

فقال عمر بن سعد : ان الرأي ما رأيت وأنا أمنع الناس من المبارزة .

وسمع الحسين قول ابن الحجاج فقال: يا عمرو ابن الحجاج! أعلي تحرض الناس؟.. أنحن مرقنا من الدين أم أنتم؟انكم والله ستعلمون وإذا قبضت أرواحكم

**أين**ا المارق !..

فأمر ابن الحجاج جماعته بان يحملوا على الحسين من ناحية الفرات .

ففعلوا ، وجالت الخيل تلمع فوقها السيوف والاسنة .

فقال مسلم بن عوسجة : الموت خير من المار ، وغاص بين الصفوف ، فلقيه وجل يقال له عبدالله من بني ضباب ، فطعنه مسلم فأرداه ، ثم حمل عليه رجل آخر هو عبد الرحمن البجلي ، فقتل ، وجال على فرسه يصرع الرجال ، حتى أحاط به القوم ، وجعاوه داخل نطاق من الرماح .

هـ.. فعاول أن يضرب فلم يستطع ، ... وما لبث حتى سقط جريحــا وقد خضيته الدماء ...

ورجع عمرو بن الحجاج الى المعسكر ومسلم صريـع .

فشي اليه الحسين وفيه رمق .

فوقف عند رأسه ، والدمع يجول في عينيه وجعل يقول : رحمك الله يا مسلم ابن عوسجة .. هــؤلاء اخوانك الذين دافعوا عن الحق .. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ...

ثم دنا منه حبيب بن مطهر فقال : عز علي مصرعك يا ابا عبد الرحمن ... ابشر بالجنة ... ولو لم أكن واثقاً باني لاحق بك ، لأحببت ان توصيني حتى أقوم بما أنت له أهل .

قالها ولفظ الروح .

فاقبلت جاريته تصبح: يا ابن عوسجة ... يا ابن عوسجة ... مـــات الوفاء والشرف ...!

وهي الجـــارية التي ربت عبـــد الرحمن بن مسلم ثم جعلت تقول : دلوني على قاتله . .

فقيل لها : قتله اهل الكوفة من رجال ابن الحجاج ...

فقالت لحبيب بن مطهر : ان قاتله ابن الحجاج نفسه .

قال : لا ، صرع رحمه الله في المكان الذي ترين ، وابن الحجاج في الناحية الاخرى بقاتل الناس ...

ورأنته أنت ?

أجل وكنت مع الناس الذين قاتلوه ...

فانصرفت وهي تبكي القنيل الشريف وترثيه .

وكان اصحاب ابن الحجاج ينادون : قتلنا مسلماً .

فقال ثبث بن ربعي لمن حوله : ثكلتكم امهاتكم ، انما تقتلون انفسكم بايديكم وتذلونها لغيركم اتفرحون بقتل رجل مثل مسلم ؟.. اما والذي اسلمت له لقد رأيته في موقف لم ار مثله قط ... رأيته بيرم اذربيجان يقتل ستة من الرجال قبل ان تنام خيل المسلمين أفيقتل مثله وتفرحون ؟ ...

وانها كلمة لا يستغربها القارىء ...

 قيل لابن الحجاج وهو راجع الى المعسكر : ان شيخا من شيوخ قومك يسأل عنك .

فاضطرب قائلًا : وهل قدم الشيخ من الحُوفة ؟ .

الله - نعم .

فأمر غلاماً له بان يدعوه ، وتنحى عن القوم لاجئًا الى خيمة من خيـــام اصحابه فلما أقبل الرجل ، فاجأه بقوله : ما وراءك يا أبا عدي ؟

- خبريا ابا امامة .. خذ هذا الكتاب ..

وناوله كتاب خولة .

فقرأ عمرو : احضر فان امامة في خطر ...

قرأ ذلك ثلاث مرات وهو هادىء . . ولكن شفتيه كانتا ترتجفان .

ثم قال وقد اختنق صوته : انك تحمل شراً لا خيراً... ماذا جرى لامامة؟

- جرى لها ما قرأت الان ..
  - وتعلم انت ذلك ؟ .
- قيل لي أن الفتاة في خطر .
- ولكنك لم ترها قبل ان تترك الكوفة ..
- بل رأيتها قبل خروجي من فناء منزلك . . !!
  - وتشكو ماذا ؟
  - انها تشكو العافية .!

، فظن الرجل ان الشيخ يهزأ به ٬ فقــال : ابا عدي ... تهزأ بي ٬ وفي يدي كتاب يقول ان امامة بين مخالب الموت ؟!

لم يخطر لي ان اهزأ بأحمد قبلك ؛ لاهزأ بك الآن . . اني اصف لك
 ما رأيت .

- وماذا رأيت ؟
- رأيت امامة التي تصارع الموت . . على باب القاعة . .
  - وتحلف لي ؟
  - احلف برأس عدي .
  - وكنف كتبت خولة كتابها هذا ؟
    - لا تسألني عن ذلك فأنا لا أعلم .

فتنهد قائلًا: الحمد لله .. ثم الحمد لله .. ان في الامر سراً عمدت خولة معـ ه الى هذه الحيلة لأرجع إلى الكوفة .. أليس كذلك ؟

- هذا ما يبدو لي ، ويجب ان تعرف انت هذا السر .

قال: لقد عرفته .. ان خولة لا يطيب لها أن أحارب الحسين ، وهي لا تستطيع ان تحملني على ترك القتال إلا من هذه الناحية .. ثم خفض صوته قائلا: لتفعل ما تشاء فأمر الحسين قد انتهى .

- أقتلتموه ؟
- لا .. ولكن ان لم يقتل اليوم قتل غداً .. فابن زياد لا يريد إلا أن تسيل الدماء ..

وقد خاف عندئذ ان يكون الشيخ كاذباً فيا رواه ، فقال : أعد عليّ ما ذكرته الآن .

ففعل ، وهو يبتسم ابتسامة المطمئن . والصدق يتلألاً في عينيه . . فنهض ابن الحجاج وهو يقول : لقد تركنا حرب الحسين فلنرجع .

- ? 11 . -
- أما أنت فامكث بالمسكر ريثا أعود إليك .
  - ولا أرجع الى الكوفة ؟
  - ترجع عندما آمرك بالرجوع . .
- بل أُعود هذا المساء لأن الأقامة بالمسكر لا تطب لي .
  - ــ وماذا تقول لخولة ؟

- انقل اليها ما تأمرني به .
- اذن قل لهـــا ان الخطر الذي يهدد أمامة سيزول ان شاء الله ، وان
   همراً سنجيء .
  - وإذا سألتني عن الحسين ؟
  - قل ان القوم في حرب ، وستدور الدائرة على من ذكرت . .
    - وركب فرسه ليعود الي ساحة الشرف والعز ...
- وكان الشيخ يقول في نفسه: سبحان الله .. كان ابن الحجاج بالأمس من أثباع الحسين ، فأصبح اليوم من جلاديه!..

واستلقى في تلك الخيمة ليستعيد قواه ، وهو يفكر في حادثات الزمان .

## ٣

حمل شمر بن ذي الجوشن في الميسرة ، على رجال الحسين فثبتوا له . ثم أحاط أهل الكوفة بالحنسين ، من كل جانب .

فَهَاتِل أَصحابِه قَتَالاً شديداً آثروا معه الموت على الذل ، ولم يحملوا على جانب من خيل الكوفة إلا كشفوه ، وهم اثنان وثلاثون فارساً لا يزيدون .

فلما رأى ذلك عروة بن قيس ، وهو على الخيل ، بعث الى عمر بن سعد يقول له : ان خيلي تلقى من خيل الحسين ما تلقاه ، فمر الرجال والرماة بأن يخوضوا المجال فليس لنا سبيل إلى القوم غير هذا .

فدعا ابن سعد ، شبث بن ربعي فقال له : اليوم يومك يا شيخ مضر .

فقال : شيخ مضر تأمره بأن يسير في الرماة .. ولم تجد للامر غيره .. انتى لا أفعل ..

فرأى القوم ان ابن ربعي يكره القتال . أجل ، كره شبث ان يقاتل

الحسين في ذلك اليوم!! وكان يقول الناس بعد ذلك: لا يعطي الله أهل هذا القطر خيراً أبداً.. ألا تعجبون انا قاتلنا مع علي بن أبي طالب ومع ابنه الحسين آل أبي سفيان خمس سنين ، ثم عدونا على ابنه ، وهو خير أهل الأرض ، نقاتله مع آل معاية وابن سمية الزانية!! ضلال يا لك من ضلال ..

وعروة بن قيس يلج في طلب الرماة .

فأمر ابن سمد عندئذ ، الحصين بن نمير ، بأن يزحف الى الامام ، على رأس الرماة والرجال ،

فلما دنوا من الحسين واصحابه ، رموهم بالنبال .

فترجل القوم وعقروا الخيل ، ثم رموا بدورهم كأنهم رجل واحد وارتفعت اصواتهم يثنون على الحسين وآل بيته .

وقاتل الحربن يزيد قتالًا لم يرَ الناس مثله قط .

وصفوف الكوفيين تتزاحم وتنضم ، وهي لا تستطيع ان تهــــاجم الحسين ورجاله الا من وجه واحد . .

فلما رأى ذلك ابن سعد ، قال لجنوده : قوضوا البيوت عن اليمين والشمال . فتغلغل اصحاب الحسين بين البيوت ، يقتلون الرجال وهي تقوض وتنهب ما تراه . .

فصاح ابن سعد قائلًا : النار النار ... احرقوها ..

فامتدت ألسنة النار بين الخيام .

فقال الحسين : ليحرقوها فان النار حصن لـكم . .

ففعلوا .. وخرجت امرأة عبد الله بن عمير الكلبي فجلست عند رأسالحسين تمسح التراب عن وجهه وتقول : هنيئًا لك الجنة ..

فأمر شمر احد غلمانه فضربها بعمود كان في يده فماتت .

فصاحت النساء وخرجن .

فصاح به الحسين : يا ابن ذي الجوشن . . انت تحرق بيتي على أهلي ؟ ان الله سيحرقك بناره .

وأقبل حميد بن مسلم وهو من جيش الكوفة يقول: لا تفعل يا شمر ، فات أميرك يرضى بأن تقتلوا الرجال ، وتبقوا على الولدان والنساء .

قال: لا أرجع عن ذلك.

فجاء شبث بن ربعي فنهاه ، وهم بالرجوع .

فحمل عليه زهير بن القين ، في عشرة من الرجيال ، فنحاه عن البيوت ، وسقطت القتلى حوله ، وكانت ساعة دفاع ظهر فيها اليأس بكل معناه ، رجل يهري السيف عنقه . . ورجل تراه تحت حوافر الخيل . . وآخر تحمله الاسنة ثم تقذف به الى هوة الموت ، حتى غاصت الرجال في الدماء ، وخارت القوى ، وحضرت عندئذ ساعة الصلاة .

فقال ابو ثمامة الصائدي للحسين : نفسي لنفسك الفداء . . أرى هؤلاء قـــد اقتربوا منك فوالله لا نقتل حتى أقتل قبلك وأحب أن القى ربي وقد صليت .

فرفع الحسين رأسه وقال: ذكرت الصلاة فليجعلك الله من المصلين الداكرين . نعم هذا وقتها فقولوا للقوم ان يكفوا عنا حتى نصلي .

فسألوهم ذلك، فقال الحصين بن نمير : انها صلاة لا تقبل . .

فأجابه حبيب بن مطهر قائلاً : لا تقبل الصلاة من آل رسول الله وتقبـــل منك يا لعن ؟

فهاجمه الحصين وهو على فرسه .

فضرب ابن مطهر وجه الفرس بالسيف ، فشب ، وسقط الحصين على الارض وهو يرى الموت .

ولكن أصحابه أنقذو. وحملوا على حبيب .

فقتل رجلا منهم من بني تميم .

ثم رفع يده ليقتل سواه ، فطعنه تميمي آخر من الوراء فخر على وجهه ، ثم هم بالنهوض فضربه الحصين بالسيف على رأسه ، فوقع ، ونزل التميمي فقطع

ذلك الرأس .

فلما رأى الحسين رأسه قال : انا لله وانا اليه راجعون . . هؤلاء رجالي وحماة أهلى . يحصدهم السيف ، الواحد بعد الآخر ، فارحمهم يا الله .

فقال\لحر بن يزيد وزهير بن القين:بقي أن يحصدنا هذا السيفنحن الاثنين.. وشهرا سيفيهما واقتحها الاسنة .

وكان أحدهما إذا حمل وغاص في القوم لحق به الآخر حتى يفرقالناس عنه. فعلا ذلك ساعة لا يتراجعان ولا يطرف لهما جفن .

حتى أصيب الحر بطعنتين ، فقتل

والحسين معتصم بهدوئه ، صابر على مــــا يراه صبر الرجال المؤمنين بالله ، المستسلمين الى مشيئته عز وجل .

ثم صلى الظهر بهم صلاة الخوف .

واقتتلوا بعد ذلك أشد قتال ، حتى انتهى أهل الكوفة إلى الحسين ، فقاتل زهير بن القين بين يديه حتى سقط .

وكان نافع بن هلال قد كتب اسمه على سهامه ، وهي مسمومة ، وقد قتل بها اثني عشر رجلًا .

ولكن منيته قد دنت ؛ فما هي إلا ساعة حتى ضرب وكسرت ذراعاه ؛ وحمل أسيراً إلى عمر بن سعد .

فانتضى شمر سيفه ليقتله ، فقال له نافع : والله لو كنت من المسلمين لعظم عليك ان تلقى الله بدمائنا ، فالحمد لله الذي جعل منايانا على يدي شر خلقه ..

فضرب شمر عنقه ، ثم صاح بقومه ، فرجعوا مجتمعين الى الحسين وهم يقولون : لقد طاب القتال الآن .

فرأى أصحاب الحسين في تلك الساعة عن أنهم أضعف من ان يحفظوا حياة الرجل الذي أحبوه . . بل هم لا يقدرون على الفرار من الموت .

وماذا يفعلون ، وقد كثر الناس حولهم وطوقتهم الخيل ؟ انهم يؤثرون الموت بين يدي سيدهم ، على الحياة في ظل يزيد بن معاوية. وجملوا يدافعون عنه والابتسامات على الثغور .

ورجال الجيشين يسقطون حوله جثثًا مهشمة .

فقام حنظلة بن اسعد الشامي فنادى : يا أهل الكوفة ، لا تقتلوا الحسين فسأتبكم عذاب الله .

فقال له الحسين: رحمك الله انهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا ما دعوتهم الهم من الحق ونهضوا ليستبيحوك وأصحابك ، فكيف بهم الآن وقد قتلوا الحوالك الصالحين.

فسلم على الحسين وعلى أهل بيته ، وتقدم فقاتل حتى قتل ..

ثم تقدمت الرجال بعده يودعون الحسين الواحد بعد الآخر ويغوصون في فلك البحر الزاخر فتبتلعهم لجنه ...

حتى قتل الأنصار جميعهم ، لم يبق منهم غير عباس بن ابي شيب الشاكري ، وسويد بن المطاع ، ويزيد بن أبي زياد .

وكان عماس قد طلب البراز .

فتنحى الناس عنه لشحاعته .

فقال عمر بن سعد :ارموه بالحجارة ..

فرموه من كل جانب .

فلما رأى ذلك القى درعه ومغفره وحمل على الناس فتفرقوا عنه ساعــة ثم رجموا المه فقتلوه .

فجثاً يزيد بن ابي زياد الكندي ، عند قدمي الحسين ، ورمى بمائة سهم من سهامه ما سقط منها خمسة اسهم .

وكان الحسين يقول له كلما رمى : اللهم سدد رميته واجعل ثوابه الجنة .

ولكن شجاعته لم تحفظ حياته.. ان في جيش الكوفة ألوفاً من رجال السيف، وليس حول الحسين غير اهل بيته ..

وجاء عندئذ دور آل الست .

ان انصارهم قتلوا في سبيل الدفاع ، فلم يبق إلا أن يستقبلوا الموت كما استقبله

اولئك الانصار الاوفياء .

وهذا على الاكبر ابن الحسين ، وامه ليلى بنت ابي مرة ، يحمَل على القوم وهو يقول:

أنا علي بن الحسين بن علي نحن ورب البيت اولى بالنبي نالله لا يحكم فينا ابن الدعى

فعل ذلك مراراً لا يبالي بالعاصفة الهوجاء تضيع فيَّها نفوس الرجال .

حتى طمنه مرة بن منقذ العبدي طمنة لفظ بمدها الروح .

وعينا أبيه الحسين تنظران اليه .. فصاح قائلا : فَتَلَ الله قوماً قتلوك يابني

ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول . . على الدنيا بعدك العفاء . . ثم أقبل اليه ومعه فتيانه ، فقال : احملوا أخاكم . .

فحملوه حتى وضعوه عند باب الفسطاط وقد قطعت السيوف جسده الغض. واستخف اهل الكوفة باولئك الفتيان الصالحين .

رمى عمرو بن صبيح ، عبد الله بن مسلم بن عقيل ، بسهم فوضع عبـــد الله كفه على وجهه فاخترقها السهم ولم يستطع ان يحركها بعد ذلك .

ثم رماه بسهم آخر فقتله . وهاجم الناس آل علي .

حمل عبد الله بن قطبة الطائي ، على عون بن عبد الله بن جعفر فقتله .

وحمل عثمان بن خالد الجهني وبشر بن سوط على عبدالرحمن بن عقبل بن أبي طالب فقتلاه ، ورمي عبدالله بن عروة الخفعمي جعفر بن عقبل فقتله .

ثم حمل القامم بن الحسن ، بن علي ، وبيده السيف ففاجأه عمر بن سعد بن نفيل بالسيف على رأسه فسقط القاسم على وجهه وهو يقول : يا عماه . .

فانقض الحسين كالصقر وضربعمراً بالسيف فاتقاه بيدهفقطعت منالمرفق٬ وجعل يستغيث . .

فأقبلت خيل الكوفة لتنقذ عمراً ، وجالت فوطئت القاسم حتى مات . ثم انجلت الغبرة والحسين واقف على رأس القاسم وكان يقول : عز ّ والله على عمك ان تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك ثم لا ينفعك صوته.

ثم احتمله علىصدره ، حتى ألقاه مع ابنه على ، ومن قتل معه من اهل بيته.

ومكث الحسين بعض ذلك النهار وكلما انتهى اليه رجل من الناس ، رجع هنه ، وكره ان بتولى قتله . .

حتى أتاه رجل من كندة يقال له مالك بن النسير فضربه بالسيف على رأسه فسال دمه .

فقال له الحسين: لا اكلت بيدك ولا شربت...

ثم لبس قلنسوته ودعا بابنه عبدالله وهو صغير ، فجعله على ركبتيه وهو ينظر الله الناس نظرات الذهول . .

فأقبل رجل من بني أسد فرمى الغلام ، وامتلًا حجر ابيه دماً . .

فصب الحسين دمه في الارض ثم قال : رب ، ان تكن حبست عنا النصر من السماء فاجمل ذلك لما هو خير وانتقم من هؤلاء الظالمين .

وبيناهوينظر الى العلاء٬ أصيب ولده ابو بكر بسهم فهوى قتيلا عندقدميه.. وكان قاتله عبدالله بن عقبة الغنوي .

فقال العباس بن علي لاخوته من امه ، عبد الله وجعفر وعثان : الى الامام . فتقدموا ، فقتلوا . .

ثم قتل محمد بن علي وحمل رأسه .

واشتد في تلك الساعة عطش الحسين . . فدنا من الفرات ليشرب .

فرماه الحصين بن نمير بسهم فاصابه في فمه ...

فجعل يتلقى الدم بيده ثمر مى به نحو السهاء وقال: اللهم اني اشكو اليكمايصنع بابن بنت نبيك . . اللهم أحصهم عدداً ، واقتلهم بدداً ، ولا تبق منهم احداً . وكان القوم قد حالوا بينه وبين رحله .

فقال لهم : ويلكم ، ان لم يكن لكم دين ، ولا تخافون يوم القيامة ، فكونوا أحراراً ذوي أحساب .. امنعوا رحلي وأهلي من طفاتكم وجهالكم .. فقالوا : ذلك لك يا أبن فاطمة .

ثم اقبل شمر بن ذي الجوشن ، ومعه عشرة من رجاله .

منهم عبد الرحمن الجعفي ، والقثعم بن نذير ، وصالح بن وهب ، وسنات ابن انس وخولي بن يزيد الاصبحي وجعل شمر يحرضهم على الحسين . والحسين رضي الله عنه يحمل عليهم فينكشفون عنه .

ثم أحاطوا به ، من اليمين والشمال .

فهاجم الذين عن يمينه فتفرقوا ، ثم هاجم الذين عن يساره فثبتوا ساعــة ثم فروا ، والذعر في القلوب .

أجل ، لم تر العرب قط ، رجلا ، قتل ولده واصحابه وأهل بيته ، أربط جأشًا واثبت جنانًا منه ..

كانوا يفرون اذا رأوه كما يفر القطيع اذا شد فيه الذئب .

وبينا هو كذلك ، خرجت أختــه زينب وهي تقول : ليت السهاء انطبقت على الأرض .

وكان عمر بن سعد قد دنا ، فقالت له : يا عمر ، أيقتل أبو عبـــــدالله وأنت تنظر المه ؟!

فحول وجهه عنها وسالت دموعه على خديه ..!

وكان على الحسين جبة من خز" ، وهو يقاتل راجلا قتال الفيارس الشجاع الجبار ، يتقي السهام ويشد على الحيل ، وكان يقول : أعلى قتلي تجتمعون ؟ أما والله لا تقتلون بعدي عبداً من عباد الله اسخط عليكم لقتله مني ، وأيم الله اني لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون .

ومكث ملياً ولو شاء الناس أن يقتلوه لقتلوه . .

غير أن ابن ذي الجوشن لم يرض بأن يبقي الحسين . فصاح بالقوم : ويحكم ماذا تنتظرون . . اقتلوا الرجل ثكلتكم امهاتكم .

فضربه زرعة بن شريك التميمي علىكفه اليسرى ثم ضربه على عاتقه .. ثم انصرفوا عنه ..

وهو يقوم ويكبو ً.

فحمل عليه ، وهو على هذه الحال ، سنان بن أنس النخعي ، وطعنه برمحه ، فوقع ثم قال سنان لخولي بن يزيد : احتز رأسه ..

فأراد أن يفعل ، فضعف وارتجفت يداه ، فنزل سنان فذبجه ودفع رأسه

الى خولى .. واقتسم القوم ثيابه وسلاحه ، أخذ بعض ثيابه بحر بن كعب ، واحتفظ بقطيفته ، وهي من خز ، قيس بن الأشعث . وأخذ نعليه الاسود الأردى . أما سيفه فكان نصيب رجل دارمى ..

رمال الناس ، فنهنوا الفرش والحلى والابل والمتاعوما على النساء من لباس. ووجد بالحسين ، ثلاث وثلاثون طمنة ، واربع وثلاثون ضربة حتى خيل الناس ان جسده جرح واحد . .

وكان سويد بن المطاع قد صرع وسقط بين القتلى مثخناً بالجراح وهو لم يمت. فسمعهم يقولون: قتل الحسين ..

فوثب كالنمر الجريح ، ومعه سكين ، وكان سيفه قد أخذ منه ، فقاتلهم بسكينه ساعة ثم قتل !..

وهو آخر من قتل من أصحاب الحسين .

ثم انتهى الظالمون الى على بن الحسين زين العابدين وكان مريضاً .

فأراد شمر أن يفاجئه بالسيف ، فقال له حميد بن مسلم : سبحان الله ، التعمل الصبان ؟!

ثم جاء عمر بن سعد فقال : لا يدخلن بيت النساء أحد ولا يعرض احد لهذا الغلام المريض.. ومن أخذ من متاعهم شيءًا فليرده .

قالها ورجع إلى خيمته ..

و فلم يبال الناس بما قال .

ثم قال بعضهم لسنان بن انس النخعي: قتلت الحسين ابن فاطمة بنترسول الله فأنت قاتل اعظم العرب خطراً ، فاذهب الى امرائك ، واطلب ثوابك منهم فإنهم لواعطوك بيوت اموالهم في قتله كان قليلا.

فاقبل على فرسه ، وكان شجاعاً فارساً ، حتى وقف على باب فسطاط عمربن سعد ثم نادى :

> أوقر ركابي فضة وذهبا أني قتلت السيد الحجب قتلت خير الناس أمّاً وأبا وخيرهم اذ ينسبون نسيا

فقال عمر : اشهد انه مجنون .. ادخلوه .

فلما دخل قال له : يا مجنون ، أتشكلم بهذا الكلام.. والله لو سمعك ابن زياد لضرب عنقك .

وحمل الى عمر ، مولى الرباب زوجة الحسين ، ويدعي عقبة بن سمعـــــان ، فقال له : ما انت ؟

قال: انا عبد مملوك.

فخلى سبيله ، فلم ينج ُ غيره من اصحاب الحسين ، وغير المرقبع بن ثمامــــة الاسدي ، الذي أمنه بعض قومه .

ثم نادي عمر : من ينتدب الى الحسين فيوطئه فرسه ؟..

فانتدب عشرة ، منهم اسحق بن حياة الحضرمي وهـــو الذي أخذ قميص الحسين ، وبرص بعد ذلك .

فأتى هؤلاء العشرة فداسوا الحسين بخيولهم حتى رضُوا ظهره وصدره !! وكان اصحاب الحسين الذينقتلوا معه ، اثنين وسبعين رجلا ، وقد دفنوا مع سيدهم ، بعد قتلهم بيوم .

وقتل من اصحاب عمر بن سعد ، ثمانية وثمانون رجلًا ما عدا الجرحى .

٤

تقلب عبد الرحمن بن مسلم متألماً على فراش مرضه ، بضعة ايام ، كانت في فظر أمامة اكثر من عام .

فلما صحا من حمّاه، رأى خولة وامامة، وعبد الرحمن المرادي ، عند فراشه وهم ينظرون اليه .

فأرسل نظره الى جانبيه ثم قال : أين ابي والحسين ؟

فابتسم المرادي قائلًا: سيجيئان بعد ساعة .

قال: لقد رأيتها الآن ..

- هنا ؟

نعم ، وكان وجه ابي ملطخاً بالدماء ، والسهام في صدره . . ثم اقبــــل
 الحسين ويده على رأسه وقد سال دمه .

واستوى جالساً وهو يمسح دموعه ويقول : ويلي فقد قتل الاثنان ..

فاصفر" وجه امامة ثم قالت : يا عبد الرحمن .. أتعلم أين أنت ؟

\_ اعلم اني كنت في كربلاء ...

- ولكنك الآن في الكوفة ونحن معك ..

— في الكوفة ؟

أجل ، وأن أباك والحسين هما اللذان ارسلاك البها .

فرفع عينيه الى السهاء ثم سكت .

فقالت : أتعرفني ؟

فتردد قليلاً ثم قال : لقــد عرفت الآن كل شيء ، وذكرت كل شيء . انك المامة . . وقد قدمت الكوفة لانظر مع خولة في امر زوجها عمرو بن الحجاج.

- وتعلم انك مريض ؟

- نعم أنا مريض؛ وهذا فراشي يشهد . . ولكن ماذا جرى للحسين ؟وهل شهر ابن زياد السيف ام ماذا ؟

- ليس في الكوفة من يعلم شيئًا عن الحسين .. ان ابن زياد أمر رسله بأن يكتموا الناس أخبار كربلاء ..

قال : والشيخ الذي حمل كتاب امك ؟

– لم يعد ، وقد يجيء الليلة .

فقال لعبد الرحمن: أترى اننا نستطيع ان نرجع غداً ؟

- اما أنا فسأفعل .

**-** وأنا ؟

- وأما أنت فتبقى ريثًا تعود اليك العافية .
- وقبل ان يجيب ، اقبلت الجارية خوصة تةول : لقد جاء عبد الله .
  - فقالت خولة : أبو عدي ؟
    - -- نعم .
  - ودخل ابو عدي فسلم وجلس .
    - فقالت له : أرأيت عمراً ؟
  - أجل ، وأعطيته الرسالة ولكنه لم يشأ ان يكتب كلمة .
    - وماذا قال ؟
    - اضطرب قلماً ثم قال : انى لاحق بك ...
      - ومن رأيت من رجال الحسين ؟
- لم أر أحداً لأن الحرب قد اشتعلت نارها وأنا لم أجاوز المعسكر .
  - فقال ابن مسلم : وخاض غمارها الحسين نفسه ؟
- قلت اني لم أرَ أحداً ولم أتبين الحسين . . بلى ، رأيت عمراً على فرسه وعلى ثبابه ووجهه آثار القتال .
  - اذن كنت يا شيخ أصم أبكم لم تسمع خبراً ولم تسأل سؤالا ..

- فصاح قائلاً : سيفي وفرسي يا عبد الرحمن . . .
  - قال: انهض اذا قدرت.
- فحاول المسكين ان يترك فراشه فمنعه الضعف .

فأخفى وجهه بيديه وجعل يقول: خير لي ان استر عاري ، في كوخ من اكوفة... اكواخ الصيادين ، على الفرات ، من ان يراني الناس في حي من احياء الكوفة..

- **واين هو هذا العار ؟**
- قال : هو هنا . . يخوض ابي مجال القتال واما بعيد عنه . .
- فاستوى الرجل جالساً وقال : اني شبخ لا اترك المسجد .. ولكني خبرت

الزمان واهل الزمان فاتا اعلم ما لا تعلمه انت . . قل لي ماذا تصنع اذا رجعت الى كربلاء ؟

- ادافع عن الحق ، كما يدافع ابي. واشراف الناس انصار الحسين .
  - قال : حول الحسين ابطال المبادن فلا حاجة لهم اللك ...
  - ولكني اضرب ضربة واحدة في سبيل ابن بنت الرسول .
    - قال: من امرك بالمجيء الى الكوفة ؟
      - ابي والحسين نفسه .
      - وتعرف غاية الاثنين ؟
        - . Y –
- اما انا فقد عرفتها دون ان يقولها لي احد . . لقد ارادا ان يجملاك بعيداً هن ساحة الوغى ٤ حفظا لحماتك . .
  - ـ بل ارادا ان يتنحى عمرو بن الحجاج ، عن عمر بن سعد .
- ذلك ما ذكراه لك ، ولكن الاثنين يعلمان ان عمر ابن سعد هو الظافر ،
   ولو تنحى عنه ابن الحجاج . .
  - هو الظافر ؟
- نعم ، فابوك والحسين ، والسبعون رجلًا الذين يحيطون بها، لا يستطيعون ان يجولوا جولة واحدة امام جيش ابن زياد .
  - اذن كتب للحسين ومن معه ان يموتوا .
- - وكيف ينزل على حكمه وهو سيد المسلمين ؟!
- ذلك ما لا اعلمه فاسأل القدر الجاثر الذي يحط الاعزاء الاشراف، ويرقع الاخرين . .
  - فُكَاد الفتى يختنتى ، فقال احملوني على ناقة أو فرس فأنا لا اطبيق البقاء .
- فاجعة كربلاء (٣)

قال : خير لك يا بني ان تبقى فسيفك أضعف من ان يصون حياة الحسين.. قال : أراك تتكلم وانت واثق .

ــ أجل واثق بان عمر ابن سعد سيعود ظافراً الى الكوفة، بعد بضعة ايام، وينتهي أمر ابن فاطمة . . . .

ثم قال: بل أظن ان هذا الامر قد انتهى . .

فتجلد قائلاً : يخيل الي انك حــــــامل نعي الحسين واصحابه وانت تكتمنا اماه . . قل فأنا قادر على الاحتال .

ودمعت عيناه ..

قال : اقسم لك اني لا احمل هذا النعي، ولكن سيحمله الناس غداً، كالبشرى لابن زياد .

فاحس الفتي أن النار تتقد في صدره فأغمض عينيه وهو يقول:

سبحانك اللهم ، لقد جعلت القدر عدواً لي ، واردت ان اشقى ، فليكن ما اردت .

وسقط على فراشه وقد خنقته الدموع.

فأومأت امامة الى الشيخ بان يسكت .

واقبلت سلمى في تلك اللحظة تقول همساً : انصرف يا أبا عدي ، فقد سممت كل شيء ، وانا اخشى ان يقتل المأس عبد الرحمن .

قال : اردت ان اذكر له ما اعلم ، ليستطيع غـــداً ان يحتمل النبأ الرائع الذي سينتهي اليه . . انه لن يرى الحسين ، ولن يرى احداً من اتباعه . .

ونهض فانصرف .

فاطرقوا جميماً يفكرون في الامر ، والسكاّبة تغمر النفوس ، واللوعة في العيون والبكاء يتردد في صدر امامة المنكودة الحظ .

ولم يسمع عبد الرحمن كلمات الشيخ عند انصرافه ...

. سار عقبة بن سمعان ، مولى الرباب زوجة الحسين ، الى المدينة ، بعد ال الحليمة ، بعد ال الحليمة عربن سعد .

وانصرف المرقع بن ثمامة الاسدي ، الذي امنه قومه ، يوم مقتل الحسين ، الى الكوفة ، وهو يظن انه قد نجا .

وخرجت زريحة ، جارية مسلم بن عوسجة ، التي ربت عبد الرحمن، فلحقت باجا، جبل بني طيء ، وفيه اهلها .

وأوصت المرقع الاسدي بان يقول لعبد الرحمن بن مسلم ، اذا رآه ، انهــــا ستقضي في ذلك الجبل ، ما بقي لها من العمر .

ثم طلبت اليه ، ان ينصح له بترك الكوفة ، ما دام الطاغية ابن زياد، عاملا ايزيد .

وقبل ان تفادر كربلاء ، بكت مولاها مسلما والحسينواصحابه، وانصرفت هندما جن الليل .

فلما بلغت عذيب الهجانات ، لقيها الطرماح بن عدي الطائي ، الذي كان قد وعد الحسين بالرجوع المه ، فقال : ماذا صنع الحسين ؟

قالت : قتل الحسين واصحابه ، والرجال من أهل بيته وانامنطلقة الىقومي في جبل طيء واجهشت بالبكاء .

> وجمل يمسح دموعه وهو يقول : وقتل مولاك مسلم ؟

- قتل الجميع ولم ينج ُ غير المرقع بن ثمامة وعقبة بن سمعان .
  - وعبد الرحمن ؟
- ذهب عبد الرحمن بأمر الحسين الى الكوفة ولم يعد وأنا لا اعلم اليوم اين هو وقد اوصيت المرقم بأن يقص عليه ما جرى .
  - ومن قتل مسلما ؟
  - ــ رجال كان يقودهم عمرو بن الحجاج .
  - فتراجع قائلًا : واشترك عمرو في قتله ؟
  - لا ؛ فقد كان بعيداً عندما تخطفته السيوف .
  - وهل تستطيعين ان تذكري لي اساء الذين قتاوا من آل على ؟
- اذا اردت ان تعرف هذه الأسماء فاكتبها .. اني اذكر لك ما اعلم على ان يخبرك سواى ما لا تعلمه الآن .
  - قولي فسأكتب هذه الأسماء على صفحة الصدر .
    - قالت : قتل من اخوة الحسين :

العباس ، وجعفر ، وعبد الله ، وعثمان ، ومحمد ، وأبو بكر ، الذي قسالت احدى الجواري انه لم يقتل . .

- **ــ ومن ولده** ؟
- على الاكبر ، وعبد الله ، وقتل ابو بكر ابن اخيه الحسن واخوه القاسم، وعون ، بن ابي جعفر بن ابي طالب ، ومحمد بن عبد الله بن جعفر ، وجعفر بن عقيل بن ابي طالب ، واخواه عبد الرحمن وعبد الله ، وكان ابن زياد قد قتل اخاهم مسلما في الكوفة ، وقتل ابن مسلم هذا ، ومحمد بن ابي سعيد بن عقيل وقد يكون هنالك آخرون لا تحضرني اسماؤهم . .
- اذن بقي من ابناء الحسين ، علي الآخر واخراه الصغيران الحسن وعمرو ؟
   نعم .
  - وهم اليوم في كربلاء ؟
- تركتهم فيها مع النساء وقد سمعت ان عمر ابن سعد سيذهب بهم جميعــــاً

- **الى الكوفة** ليرى ابن زياد فيهم رأيه وقد يأمر بارسالهم الى دمشق .
  - اذن لم يبق لي ما اصنعه في كربلاء .
- قل انه لم يبق لك امل بأن تفعل شيئا . . الحسين واصحابه جثث مهشمة والارض التي تنام فوقها هذه الجثث ، مصبوغة بالدماء .

فجمل يقول : انا فله وانا اليه راجعون .. ان العودة الى ديار بني طيء خير ما ألجأ المه .

قالت : كنت احب ان اسير الى الكوفة قبل آن انصرف الى بني قومي . . أرى عبد الرحمن .

- وعدلت الآن ؟
  - ـ نعم .
  - III ?
- لأني اخشى ان اضيع مولاي فلا اراه ، ثم يبلغ ابن زياد اني في الكوفة ،
   فيأمر بقتلى . .
  - وهل تمتد يد الطاغمة الى النساء ؟!

ان الرجل الذي تمند يده الى حفيد رسول الله لا يعف عن احد ولا يبالي بأحد.

قال: اذا كان عبد الرحمن باقياً في الكوفة فسيراه المرقع بن ثمامسة وينقل الله ما اوصته به .

وبات الاثنان ليلتها في عذيب الهجانات ، ثم رحلا عند الصباح يريدان بلاد طيء ، وزريحة لا تكف عن البكاء ..

٦

دعا عمر بنسمد ، خولى بن يزيد ، وحميد بن مسلم الأزدي ، وهما من أركان جيشه ، فقال لهما : احملارأس الحسين ورؤوس أصحابه الى ابن زياد ،

وانا لاحق بكما بعد يوم ، مع أبناء الحسين وأخوأته .

وهنالك من يقول ، ان الرجال الذين حملوا الرؤوس هم :

شمر بن ذي الجوشن ، وقيس بن الأشعث ، وعمرو بن الحجاج ، وعروة بن قيس ، وقد عرفت هؤلاء .

فلما انتهى القوم الى الكوفة ، كان الهزيع الثاني من الليل قد انقضى ، وقد أغلق ابن زياد أبواب قصره .

فأتى خولى بن يزيد منزله ، ورأس الحسين معه ، وقد وضع ذلك الرأس تحت وعاء تغسل فيـــه الثياب . ثم استلقى على فراشه وقال لزوجته : جئت بغنى الدهر .

قالت: ماذا ؟

قال : هذا رأس الحسين بن علي معك فيالدار ...

قالت : ويلك ، جاء الناس بالذهب والفضة ، وجئت برأس ابن رسول الله، والله لا يجمع رأسي ورأسك بيت أبداً ..

وقامت فخرجت من المنزل .

فلما كان اليوم الثاني ، غدا القوم برؤوس القتلى إلى مجلس اميرهم عبيدالله ، ومشى خولى ورأس الحسين في يده .

وكان عبدالرحمن بن الحصين المرادي . يهم بالرجوع وحده الى كربلاء ، على ان يعود إلى الكوفة حاملاً أخبار القتال الى عبدالرحمن بن مسلم ، الذي لم يكن قادراً على الركوب في ذلك اليوم .

ولكن ابن مسلم نهاه عن السفر قائلاله : نعود غداً أو بعد غد ، وقد نبلغ كربلاء ، قبل ان يتم الأمر ، الذي ذكره المذحجي ابو عدي .

وكانت إرادة ابن مسلم أمراً لا يرد .

فقال المرادي : اخرج إذن الى السوق ، فان الناس يرددون همساً أخبار الحسين دون ان يعلم ابن زياد .

وقام فانصرف ، حتى بلغ ساحة القصر، فسمع الناس يقولون : رأس الحسين

ورؤوس أصحابه بين يدي غبيدالله ..

فاصفر وجهه وارتجفت شفتاه .. خوفاً من ان تفضحه مظاهر ذعره ، أو تبدو منه بادرة غضب ..

ثم أبصر المرقع بن ثمامة عند المسجد ؛ وهو ذاهل .

فشى اليه ، وهو يعرفه ويعلم أنه من بني أسد، ومن أنسباء مسلم بنعوسجة فلما داناه قال : مرحماً يا عم .

قالتفت اليه وقد صحا من ذهوله ، ثم قال : ابن الحصين ! أين عبد الرحمن ابن مسلم ؟

- هو هنا ...
- أعرف أنه في الكوفة ، ولكن في أي منزل ؟
  - ـ في منزل هانيء بن عروة :
  - ــ ذلك المنزل الذي يقيم به عمرو بن الحجاج؟
    - نعم .
- اذن فابن مسلم يقيم مع قاتل أبيه في بيت واحد؟
  - فتراجع قائلا: وهل قتل ابن عوسجة ؟
  - أجل ، وقاتله عمرو بن الحجاج أبو امامة .

### فجعل يقول :

أبو امامة .. قاتل مسلم ، وامامة ، بهجة حياة عبد الرحمن ، وأمله الفساحك ، وستمسي زوجة له ؟! أيخسر عبد الرحمن اباه وخطيبته في ساعة واحدة ، ويجفو القدر اللمين مثل هذا الجفاء ساخراً بالفتى البريء العاشق ؟ انه خبر لا يحتمله المسكين وقد يموت عندما نخبره به ..

ثم قال : وكيف قتله ابن الحجاج ؟

. - لا اعلم ، ولكني سمعت زريحة جارية مسلم تصيح :

قتل الله قاتلك يا مسلم بن عوسجة ...

- ثم ماذا ؟

- ثم سألت الناس فقيل لي : قتله عمرو .
- وهذه الرؤوس التي حملوها الساعة الى ابن زياد ؟
  - هى رؤوس الحسين واصحابه واخوته وبنيه .
    - ۔ وکیف نجوت أنت ؟
    - فقص علىه خبره ، فقال:
    - وأي رأي لك في عبد الرحمن ؟
- أرى ان يترك الكوفة قبل ان يعلم ابن زياد أنه فيهـــا وارجو ان تقول
  - له ؟ ان زريحة جارية ابيه تريد ان يلحق بها الى البلد الذي ستقيم به .
    - وأين تقيم ؟
    - فهم بأن يجيب ، ولكنه لم يقدر ..
- ذلك لأن رجال الشرط احاطوا به وقال احدهم : ألست المرقع بن ثمامــة
  - الاسدى ؟
  - قال : بلي .
  - اذن فأمش معنا فان الامير يدعوك . .
    - عبدالله ؟
    - ليس في الكوفة امير سواه .
  - ــ ولكني تركت الحسين وامنني بنو قومي . .
  - قال : الى القصر فنحن لا نعلم شيئًا مما تقول .
    - فقال لابن الحصين:
- نجوت من الحرب ولكن لا ينقـــذني غير الله عز وجل من ابن زياد . . الى القصر يا رجال الشرط .
- وتقدمهم وهو غير خائف ، وابن الحصين لا يجسر على ان يسأله ، عن البلد الذي رحلت زريحة اليه .

جلس ابن زياد في قصره ، واذن للناس ثم أمر ، فأحضرت رؤوس القتلى بهن بديه .

فتناول قضيبه وجعل ينكت به شفتي الحسين!.

وكان في القوم ، زيد بن الارقم ، ودو شيخ ، فقال له : ارفع هذا القضيب إ ابن زياد فوالذي لا إله الا هو لقد رأيت شفتي رسول الله على الله على هاتين الشفتين يقللها . .

ثم أبكي .

فقال الامار:

ابكمى الله عينيك ، فوالله لولا انك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك في هذا المجلس .

فخرج وهو يقول ، والناس يسمعون :

انتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم. قتلتم ابن فاطمة وأسمرتم ابن مرجانة الذي يقتل خياركم ويستعبد اشراركم وقد رضيتم بالذل فبعداً لمن يرضى بهذا. وأعاد قوله مرتن وثلاثاً .

فقيل لابن زياد: ألا تسمع ما يقوله زيد بن الارة ؟

قال : ليقل ما يشاء فالناس لا يسمعون لرجل دب فيه الخرف .

ثم قال لقيس بن الأشعث : ماذا رأيت في حرب الحسين ؟

- ومتى يجىء عمر بن سعد ؟

عثل بین یدیك ، بعد یوم أو یومین . -

- وأخوات الحسين وبناته ؟
  - يجيء بهن إليك .
- وتعرف من فر من القوم ؟

فابتسم قائلا:

لم يكن للقوم رأي في الفرار ٬ ولو أرادوا ذلك لاستطاعوا .

إذن كان من رأيهم ان يموتوا .

 نعم ، كانوا يقتحمون الموت الواحد بعد الآخر فداء عن سيدهم ، وكان الرجل منهم يلقى العشرين والثلاثين من الرجال .

- حتى قتلوا جمعاً .

وقبقه كما يقهقه السكران .

فقال : أجل ، قتلوا جميعاً إلا رجلين اثنين ، هما عقبة بن سمعان ، مولى الرباب احدى نساء الحسين ، والمرقع بن ثمامة الأسدي الذي يعرفه الأمير .

– وكيف استطاعا الفرار .

قلت ان القوم لم يفروا . لقد خلى عمر بن سعد سبيل عقبة ، لأنه عبد ،
 وبنو أسد الذن حاربوا الحسين تحت لوائك ، أمنوا المرقم ، وهو منهم .

- فعلوا ذلك قبل ان يشهر المرقع السيف ؟

- لا ؛ فقد قاتلنا الرجل كما قاتلنا سواه ؛ ثم دعـاه قومه فخرج اليهم مستسلماً وقد ألقى سفه .

قال : أما عقبة العبد فلا نبالي به ، ولكن نريد ان نرى ابن ثمامة فأين هو ؟ فقال عروة بن قيس : هو في الكوفة ايها الأمير .

ورأيته انت ؟

– رأيته أمس ٬ ورأيته هذا الصباح .

فقال لصاحب شرطته : اقلبِ الكوفة بطناً لظهر واحمله إليَّ .

فخرج الرجل فنادى رجاله وأمرهم بذلك .

فلم يسيروا غير قليل ، حتى رأوا المرقع عند المسجد مع ابن الحصين المرادي

فهبضوا عليه كما رأيت ، ثم ذهبوا به إلى القصر .

فلما رآه ابن زياد قال : يا ابن ثمامة ! تشهر السيف في وجه امير المؤمنين ولا تبالى ؟

فحنى رأسه ولم يجب ، فقال : ألك عذر ؟

-لقد جرى ما جرى وانتهى الأمر.

- أجل ، انتهى أمر الحسين أما أمرك فلم ينته ، وكنا نحب أن نضرب عنقك على سطح القصر ليملم الناس جميعهم ان ابن زياد لا يطيق ان يستخف بعد أحد .

والتفت إلى من حضر من بني أسد فقال: ولكن قومك كانوا جنوداً لنا ولأمير المؤمنين ، فنحن نكتفي بأن ننفيك عن الكوفة ، على ان لا نراك فيها ولنا فيها ظل. تم وارحل الساعة وهؤلاء الرجال يسيرون معك إلى الأطراف. فنهض الاسدى فخرج ولم يقل كلمة.

ولم يلبث حتى أعد عدته وترك الكوفة مع حراسه وأهل بيته دون ان يذكر لأحد ، اسم البلد الذي سيقم به .

وكان عبد الرحمن بن الحصين قد عاد الى المنزل والكاّبة تغمر نفسه ، وهو يندب حظ عبد الرحمن بن مسلم .

## ٨

عرفت الكوفة كلما ؛ ان رجال عمر بن سعد ؛ حملوا رؤوس القتلى الى ابن زياد ؛ في ذلك الصباح .

فمشوا رجالاً ونساء الى ساحة القصر .

وهم يتهامسون ، وقد مدت رواقها فوقهم رهبة الموت .

وبينا القوم في منزل هـــاني، ؛ يتحدثون بأمر الحرب ؛ دخلت خوصة ؛ والدموع في عينيها ، وهي تصبح قائلة :

ويل للكوفة فقد قتل الحسين وأصحابه .

فخفقت القلوب ٤ واصفرت الوجوه . .

وأرخى عبد الرحمن نظره الى الأرض ، كأنه لم يسمع .

والعيون كلها تنظر اليه .

ثم رفع رأسه وهو هاديء غير مضطرب فقال :

من نقل اليك الخبر يا خوصة ؟

اهل الحي ، والكوفة كلها الآن عند قصر ابن زياد .

– وهل رجع جيش ابن سعد ؟

يقولون انه يرجع غداً ، فالويل ثم الويل لهــذا الطاغية الظالم الذي أمر
 بقتل ابن رسول الله .

فتمامل الفتى ؟ ثم نهض عن مقعده وقد أحس ان قواه رجعت اليه ؟ وانه قادر على الخروج .

ومشى الى الباب وهو لا يتكلم ٬ولكن ابن الحصين كان قد دخل ٬وكأنه قادم من سفر .

آثار التعب والهم على وجهه ٬ والألم ٬ بصورته الرائعة في عينيه .

فتراجع عبد الرحمن حتى جلس فقال : ماذا رأيت ؟

فتمتم قائلاً : لم أر شيئًا .

قال : هذه خوصة قد خبرتنا كل شيء فاذكر ما تعلم .

فعجب المرادي لهذا الصبر الغريب يعتصم به عبد الرحمن في موقف محنته ، وهذا الهدوء الذي لم يرَ له أثراً من قبل .

وجعل ينظر الى القوم وهو يتردد في الجواب .

فقال له الفتى : قتل الحسين واصحابه ؟

فدمعت عناه وقال:

- الحسين وأصحابه ..
- ولم ينج منهم احد ؟
- نجا المرقع بن ثمامة الاسدي .
  - ابن عمنا ؟
  - نعم وقد أمنه قومه .
- فجعل يقول كأنه يهامس نفسه :
- انا لله . . لقد خسرنا كل شيء . . ثم قال :

هنيئًا لاولئك الانصار الاطهار الذين مـاتوا في سبيل ابن بنت النبي سيد الناس وليتني كنت بينهم .

ورأى القوم عندئذ شفتيه ترتجفان .

ققال ابن الحصين : اذكر يا عبدالرحمن انك ابن مسلم ، وان لك عشيرة انت رئيسها بعد أبـك ..

وما معنى ذلك ؟

ـ معناه انه یجب ان تکون رجلا . .

قال : لم أكن قط من قبل ، أربط جأشاً مني الآن . . ووالله الذي رفع هذه السياء ، لا يرى الناس لي دمعة حتى أعرف قاتل ابي وقاتل الحسين . واني أسألك عن الاثنين ؟

قال : كان الناس في ساحة حرب تجول فيها الخيل ، وتتلاحم فيها الأسنة والسيوف، وتسأل مثل هذا السؤال؟

كل رجل يقتل في الجرب ، يعرف قاتله ، وأنا أحلف انك تعلم ما لا
 تعلمه خوصة ، فلا تكتمني ما علمت .

أعلم أن الكوفيين قتلوا مولانا الحسين وجميع من معه ولا أذكر أمراً
 آخر ، فلا تسألني عن شيء . .

قال: من قص علىك ما جرى:

ــ المرقع نفسه وقد رأيته عند المسجد.

- إذن أسير اليه فيقص على ما قصه عليك .
  - ولكنك لا تستطيع ان تراه.
    - لاذ ؟
- لأن رجال الشرط قبضوا عليه وذهبوا به إلى قصر الطاغية الذي كان يستعرض في مجلسه رؤوس القتلى .
  - قال : حملت هذه الرؤوس الى ابن زياد ، وهي الآن في الكوفة ؟
  - أجل ، وقد رأيت زيد بن الارقم خارجاً من القصر وهو يقول :

انتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم ، قتلتم ابن فـــاطمة ، وأمرتم ابن مرجانة ثم خبرني وخبر الناس ؛ أن ابن زياد تناول قضيبه وجعــل ينكت به بين شفق الحسين .!

فقال القوم جميمهم :

فتله الله .

ثم قال عبد الرحمن : وكيف انتهى أمر المرقع ؟ ا

لا أدري ، وأنا أرى إن إبن زياد سيقتله أو ينفيه.

- نمم سيقتله فهو لا يطيق أن ينجو أحد من أنصار حفيد الرسول . . قل
   الآن من هو قاتل الحسن . .
  - نسيت أمم القائل . .
- أستحلفك برأس الحسين الملقى عند قدمي ابن زياد ان تفعل . . ثم استحلفك برأس أبي المصبوغ بدمه . .

وكانت أمامة تنظر الى خطيبها نظرات القلق فقالت :

أرجو ان تكف يا عبد الرحمن عن سؤالك ، فان قـــاتل الحسين ، وقاتل أصحابه ، هو ابن زماد نفسه . ^ .

- ابن زياد هو الآمر بالقتل ..
  - ــ وهو الجاني وحده .
- ومع ذلك فأنا أريد ان اعلم . . من هو يا ابن الحصين ؟

- سنان بن انس النخمي ..
- الرجل الذي يراه الناس في الكوفة مع شمر بن ذي الجوشن ؟
- ـــ نعم ، وقد طعنه برمحه فوقـع ، ثم نزل فذبحه لأن خولى بن يزيد لم يجسر على ذلك .

ورأى ذلك عمر بن سعد ؟

- رأى كل شيء ، ولكنه لم يكن قادراً على أن يفعل شيئًا فقد امره ابن زياد بأن يقتل الحسين اذا هو لم ينزل على حكمه .

فحول وجهه عنه ثم قال : بقي أن تذكر اسم الرجل الذي قتل أبي .

قالها وتلجلج صوته ، ولكنه لم يبك . .

قال : لم اسأل المرقع عن اسمه .

- اني واثق بانك فعلت فلا تتردد ...

– وانا واثق بأني لم افعل .

- وتقسم لي ؟

- لا يحلف الاالكاذب ..

قال : ارجو ان تبوح لي باسمه وكن كيف شئت . .

- بل اعترف بما في الصدر دون ان تسألني المزيد .

-- عاذا تمنرف ؟

- باني لا استطيع ان اذكر اسم القاتل . قال ان لم تفعل قتلت نفسي .

- لقد اقسمت أني لن اذكره ، وانتهى الأمر .

ولكن المرقع سيقول لي ما لا تقوله انت وسأخرج الليلة ألراه فقد
 يكون باقعاً في الكوفة .

وقسد یکون تحت التراب ، فان ابن زیاد لم یأمر رجاله بأن یقبضوا
 علیه ، لیخلی سبیله .

- اذن أسأل أهله فأنا اظن ان لهم علماً بما جرى .

- اذا كان لا بد من ذلك فأنا اتولى امر السؤال عنه لا انت ، وسأحمل اليك خبره بعد ساعة .

وكانت امامة مطرقة؛ وقلبها يخفق مضطرباً، ونفسها كثيبة خائفة، وكانت خولة ، تحدق الى عبد الرحمن المرادي ، وقد اختنق صوتها فلم تقدر على الكلام . ذلك لأنها عرفت ان القاتل لم يكن غير زوجها عمرو بن الحجاج . .

وقد عرفت الفتاة ما عرفته الأم ، وحدثها القلب العاشق ، بان القدر أمعن في جوره وقد خسرت عبد الرحمن الى الابد .

أما ابن مسلم ، فلم يخطر له ذلك ، لأنه كان واثقاً ، بأن ابن الحجاج ، لا يقتل أباه ، على رغ ايثاره يزيد بن معاوية على الحسين بنَ علي .

وقام المرادي فخرج وهو يقول : اني راجم .

فاستوقفه عبد الرحمن قائلًا : لا تنس ان تسأل الرجل عن زريحة .

قال : لقد خبرني انها تركت كربلاء واوصته بان ينقل اليك كلاماً لم يقدر على ان يذكره لي ، لأن رجال الشرط كانوا قد أحاطوا به ..

فوضع يده على جبينه وجعل يقول: لم يبق من جور الدهر شيء.. فاضرب يا زمان .. وعذ"ب ما طاب لك التعذيب ايها القدر .

وقام فمشى الى الرواق يروح ويجيء فيه ، وامامة ترافقه بالنظرات ، وقلبها يسير معه . .

ولولا ایمانها بان الله مخلق ما لا تعلم ، لأخذت خنجراً من خناجر ابیها ، وطعنت به نفسها عند قدمه . .

وكان ابن الحصين قد انصرف ، فلم يلبث عبد الرحمن حتى عاد الى القاعة ، وجمل ينظر الى حبيبته وهي تنظر اليه نظرات الحب ، كأن الاثنين كانا يعلمان ان الفراق لا بد منه . .

وقد دب اليأس في صدر الفتاة ، وكلما ذكرت اباهــــا ، ذكرت انه الجاني عليها ، وانه قاتل ابن عوسجة .

وفي هذا القتل خيبة الرجاء . .

٩

أقام عمر بن سعد ، بعد قتل الحسين ، يومين ، ثم ارتحل الى الكوفة . ومعه بنات الحسين ، واخواته، وزوجتهالرباب بنت امرىء القيس الكلبية، وصيبانه وجواريه.

وعلي بن الحسين مريض .

ومروا بجثث الحسين وأصحابه ؛ فصاحت النساء ولطمن خدودهن .

ووقفت اخته زينب تقول :

يا محمداه .. صلت عليك ملائكة السهاء .. هذا الحسين بالعراء .. مزمل بالدماء .. مقطع الاعضاء .. وبناتك سبايا .. وذريتك مقتلة تسفى عليها الريح. فلم يبق أحد من القوم إلا بكى ..

ثم ساروا حتى انتهوا الى الكوفة ، وكان ذلك عندالعصر .

فأمر ابن زياد بأن يمثل القوم بين يديه .

فلما عرفت زينب انهـا ستدخل على الطاغية ، تنكرت ، ولبست أرذل الثياب ، وحفت بها الجوارى من كل ناحية .

ثم دخلت مع أهلها وليس في المجلس أحد . .

حتى أقبل ابن زياد ووراءه خاصته ورجال مشورته .

وجعل ينظر الى آل الحسين ، بعينين كعيني الذئب ..

ثم أشار الى زينب قائلا : من هذه الجالسة ؟

فلم تكلمه ..

فقال ذلك ثلاثاً وهي ساكتة كأنها لم تسمع . .

فقالت عندئذ احدى الجواري: هذه زينب بنت فاطمة.

فاجعة كربلاء (٤)

فقال لها : الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم .

قالت: الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد وطهرنا تطهيراً . . انما يفتضح الفاسق ٬ ويكذب الفاجر !

قال: ألم تري ما صنع الله بأهل بيتك ؟

قالت: كتب عليهم القتل فخرجوا الى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم يا ابن زياد ، فتختصمون عنده .

فغضب قائلاً : لقد شفى الله غيظي من أخيك وأصحابه العصاة .

قال: انك شجاعة ، ولقد كان ابوك شجاعاً . .

ثم التفت الى علي فقال: ما اسمك ؟

- على بن الحسين .

أو لم يقتل الله على بن الحسين .

فسكت .

قال: ما لك لا تتكلم؟

قال : كان لى أخ يقال له على فقتله الناس . .

- بل قتله الله .

فرأى الغلام ان السكوت أولى .

فقال الطاغية: أتكلم فتسكت ؟

قال ؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها ، وما كان لنفس ان تموت إلا بإذن الله عز وجل .

وستموت انت بإذنه .

ثم قال لابن معاذ الأحمري : اقتل هذا الغلام يا ابن معاذ .

فقال على : ومن توكل بالنساء ؟

وقامت زينب فقالت:

يا ابن زياد ، حسبك منا ، . أما رويت من دمائنا . . وهل أبقيت من آل الحسين أحدا ؟. .

ثم اعتنقت ابن اخيها وقالت :

اساً لك بالله إن كنت مؤمناً ، يا ابن زياد ، ان تقتلني اذا قتلته فأنا لا ارغب في الحماة بعد .

ثم قال علي :

إن كانت بينك وبينهن قرابة فارسل معهن رجلًا تقياً يصحبهن بصحبة الاسلام الى الشام ،

فجعل ينظر الى زينب ثم قال:

عجبًا للرحم ، فوالله لقد آثرت ان تموت معه .. دعوا الغسسلام ينطلق مع نسائه ولا تقتلوه ..

ثم أمر مناديه فنادى : الصلاة جامعة .

فاجتمع الناس ،

فخرج حتى صعد المنبر فقال : الحمد لله الذي اظهر الحق وأهله ، ونصر أمير المؤمنين ورجاله ، وقتل الكذاب ابن الكذاب الحسين بن علي وشيعته .

وكان عبد الرحمن بن الحصين في المسجد يسمع الخطبة وقد قضى يومــــه في الاحياء وعند القصر ، ولم يرجع الى المنزل .

وكذلك قضى اليوم الثاني ، ليرى بعينيه نساء الحسين وصفاره ، الذين بَلَـغُ أَهُلُ الكُوفَة ، انهم سينتهون اليها منع عمر بن سمد .

وقد هم بان يجيب ابن زياد ويلعنه على مسمع من الناس ٬ ولو أمر بعد ذلك بضرب عنقه .

ولكن عبد الله بن عفيف الازدي ؛ كان أسبق منه فقد سمعه القوم يقول : يا ابن مرجانة ان الكذاب ابن الكذاب انت وابوك ، والذي ولاك وابوه، اتفتلون ابناء الانبياء وتتكلمون بكلام الصديقين ؟!

وكان عبدالله ضريراً ؛ ذهبت احدى عينيه يوم الجــل مع علي ، وذهبت

الاخرى مع على أيضاً بصفين .

وهو لا يفارق المسجد ، يصلي فيه الى الليل ثم ينصرف .

فلما سمعه ابن زباد قال : على به .

فحماوه اليه ، فنادى الرجل بشمار قومه الازد يقول :

ا مېرور ...

فوثب اليه فتية منهم فانتزعوه وذهبوا به .

فصبر ابن زياد ساعة ثم ارسل رجال الشرط فقبضوا عليه .

فلما لقيه قال : يا ابن عَفيف . انا وابي ، وأمير المؤمنين وأبوه، معالكذبة؟

- نعم ، انتم ومن يخضع لكم من الناس . . !

تقول هذا وانت أعمى فهاذا كنت تصنع لو كنت مبصراً ؟

كنت أحمل السنف في وجهك ووجه نزيد!

- ثم تموت كما مات الحسين . . !

- أجل ، فالموت مع حفيد رسول الله ، خير من العيش في ظلــــك يا ابن مرجانة اللعن الظالم .

اذن فاعلم انك لاحق بمولاك .

قال : هنيئًا لي فسأدخل الجنة . . اضرب يا ابن مرجانة فالعيش لا يطيب لك الا اذا غاصت يداك في الدماء .

فقال الامير لجلاده: سيفك ..

فبرى الجلاد عنقه بضربة واحدة ٬ وأهل الكوفة ينظرون . .

ثم قال : اصلبوه في المسجد ! فصلب ، والرهبة تملَّا نفوس الناس .

ثم قال : عليَّ برأس الحسين . فلما أتوه به قال : اجعلوه على خشبة وطوفوا به في الكوفة .

وكان رأس الحسين ، ثاني رأس حمل على خشبة في الأسلام بعد رأس عمرو ابن الألحق .

وقد خرجت نساء الكوفة ورجالها وغلمانها الى سطوح المنازل والشرفات

بنظرون الى رأس القتيل الصالح الذي كان اسمه علاً بلاد العرب.

بينهم الصديق الباكي ، والعدو الشامت . .

ثم سمعوا منادي الامير ينادي: كفي ، فستحمل الرؤوس والنساء الىالشام. فلم ينتى لابن الحصن ما يفعله في السوق.

فرجع والبكاء يتردد في صدره ، وهو يلعن القدر الساخر الذي يرفع رجلا مثل ابن زياد .

#### ١.

عندما عاد الفتى المرادي الى المنزل ، كانت السكينة قـد سادت الكوفة ، وقد بدأ الليل يرخي ستاره ..

وكانت امامة بأنتظاره على باب الفناء ، فلما اقدل هامسته قائلة :

قف فاني بجاجة اليك .

فمرف الرجل ان الألم يقطر فؤادها، والعواطفالمضطربة تجيش فيصدرها، ونفسها المكتئبة ، تتلمس الحقيقة الرائمة .

فقال : اخفضي الصوت فقد يسمعنا عبد الرحمن .

قالت : لقد غبت يومين فأنا لا اسألك عن ذلك بل اريد ان تذكر لي اسم فاتل مسلم .

وعدت المرقع اني سأكتم الناس هذا الاسم .

ولكنك تبوح لي به ، ولو عاهدت رسول الله على الكتمان .

قال : خير لي ولك ان احفظه في هذا الصدر الي الابد .

– ومع ذلك فأنا لا اقدر ...

- قالت : رحمة يا ابن الحصين ..
- تملى على هذه الرحمة ان اسكت ...
- قالت : عرفت القاتل فلم يبق سبيل الى السكوت . .
  - اذا كان هذا فقد انتهى الأمر.
  - قالت: ان القاتل أبي .. أليس كذلك ؟
    - فحنی رأسه ولم یجب .
    - فاستندت الى الجدار ثم قالت :
    - ولكن ، هل قتله وقد أغارت الخيل ؟
    - اجل ، قتل مسلم في ساحة الوغى .
      - واين كان المرقع ؟
      - كارس قد اعتزل القتال.
        - ورأى ابي يقتل مسلماً ؟
  - لا ، ولكن قيل له ان قاتله عمرو بن الحجاج ..
    - فتنهدت قائلة:
    - الا يجوز ان يكون قاتله رجلا سواه ؟
- ـ قد يكون ذلك ولكن يجب ان يعلم عبدالرحمن من هو الرجل .
  - اصبر ربثا یجیء ابی فاعرف ما جری .
  - ــ ان أباك في الكوفة ، وقد سمع خطبة الامير في المسجد .
    - اذن يجيء الليلة .
    - اما انا فاخشى ان يجيء وعبد الرحمن في المنزل . .
      - واذا حاء؟
- قال : ان عبد الرحمن يتغلل الشك الان في صدره ، وقد يخطر له ان يسأل الله ...
  - وما الرأى ؟
  - الرأى أن ينصرف الفتى في هذه الساعة.
    - الى ان ؟

- الى بيت رجل من قومه .
  - وبعد ذلك .
- ينصرف بعد ذلك ليرى المرقع بن ثمامة الذي نفاه ابن زياد ثم يعود الى الكوفة اذا شاء . .

# فكفكفت دمعها وجعلت تقول:

اذا عاد فليقف ساعة عند قبر امامة ، التي أحبته الحب كليه ، وآثرت . الموت على الفراق ..

- قال: ليس للمؤمن أن يقتل نفسه ..
- وليس له ان يحتمل كل يوم ٬ آلاماً ٬ اهون منها الموت . .
  - قال : لفد رأيت رأياً .
    - ما هو ؟
  - هو ان تصبري حتى اعود ، حاملًا اليك خبر القاتل.
    - قالت : سأسأل ابي وتسأل انت رجال عمر بن سعد .
      - واكن عبد الرحمن لا يثق بهؤلاء لانهم اعداؤه.
        - ومتى تعود انت ؟
      - لا اعلم ، فقد يكون ذلك بعد شهر او بعد عام .
  - وهل تظن أن هذا القلب يستطيع الصبر على البعاد ؟
- اذا لم يكن قادراً على ذلك فاقهريه .. ان حياة عبد الرحمن لامسامة ، وساة امامة لمدد الرحمن .
  - ونسيت ان القدر سيفصل بيني وبينه الان ؟
- من يعلم ، فقد نرجع الى الكوفة لنقول لك ان اباك بريء من دم مسلم ابن عوسجة .
- قالت: سيرى عبدالرحمن ابن ثمامة ، وسيقول له هذا ماقاله لك ، فيضيع الامل.
- ـــ لا يكتفي الفتى بما يقوله المرقع ، بل يريد ان يرى زريحة جــارية أبيه ، التي كانت اماً له.

- ــ وزریحة تعرف كل شيء ؟
- اجل ، فقد شهدت الواقعة وهي التي رثت مسلما بعد ان لفظ الروح ،
   ونعته للحسين . . .
  - قالت : عشت شقية وسيرافقني هذا الشقاء الى القبر .
- لا تذكري القبر الان ، ولكن اذا ثبت لنا بعدئذ إن اباك هو القاتل ،
   فافعلى ما تشائين ، لان عبد الرحمن لن يتزوج ابنة قاتل ابيه . .

فجعلت تشهق بالبكاء . .

فقال : كفي عن البكاء وافعلي ما اوصيك به ...

قالت: أليس من الرأي ان تسأل نساء الحسين عما تشاء؟

- وهل يخطر لك ان نساء الحسين يذكرن شيئًا ... ان افسكارهن كانت منصرفة الى ذلك القتيل العظيم والى بنيه واهـــل بيته ، فلما قتلوا خلون الى لوعتهن ، وهن الان يتنقلن من شقاء الى شقاء ...

ومشى امامها وهو يقول: الصبر الصبر . . والحقي بي . . ثم انتهى الى الرواق ومنه الى قاعة الجلوس وكان عبد الرحمن عند النافذة ، فقال له: ذهبت لتعود بعد ساعة فعدت بعد يومن . . .

قال : كنت اسمـــع خطب ابن زياد ، وانظر الى رأس مولانا الحسين ، يطوفون به في الاحياء على خشبة . . ألم تره ؟

- ــ بلي رأيته من هذه النافذة وحولت وجهي ...
- وعرفت ان نساء الحسين وصغاره في قصر ابن زياد ٬ وان عبد الله بن
   عفىف الازدى قتل ثم صلب في المسجد ؟
- عرفت ذلك ، وانها لسهام تسقط على هذا القلب يا عبد الرحمن وفلا تزد..
   ماذا جرى للمرقم ؟
  - نفاه الطاغبة الى الزارة.
    - وأهل بيته ؟
  - ونفى أهل بيته وغلمانه وجواريه .

قال : لقد هان الامر فهو خي ، وسأعرف قاتل ابي .

وكانت أمامة قد دخلت .

فقال ابن الحصين : ألا يكفي أن تعلم أن أباك قتل في الحرب ؟

- لا ، بل يجب أن أعلم من هو قاتله .

والغاية من ذلك ؟

فبرقت عيناه قائلاً : الغاية من ذلك ان أضع رمحي في صدره ثم أقول له : مت أيها اللعين كما مات مسلم ؟!

فهلعت قاوب النساء . .

ثم قال : وبعد ذلك أسير ماشياً إلى كربلاء لأجثو عند قبر ابي قائلًا له : نم مطمئناً في قبرك يا أشرف الناس ، فقد قتلت قاتلك !!

قالها ولم تنزل له دمعة .

ثم خطر له خاطر رهيب فقال : واني أرجو ان يكون هذا القاتل من قوم لا أعرف من هم . .

فعرف المرادي ما يعنيه فقال : هب ان قاتــل أبيك عمر بن سعد ، الهاذا تصنع ؟

قال : والله لو قبل لي أن قاتله يزيد بن معاوية الجالس على عرش أبيه لسرت إلى الشام ووضعت رمحي في صدره وهو في الخضراء . .

فقالت امامة في نفسها : ويل لي ، فسأخسر أبي كما خسرت حبيبي ، وهذا حظى من الحياة ..

وكان ابن الحصين قد ذكر عمراً فقال: أيطيب لك البقاء في الكوفة ، وقد عاد اليها اليوم عمر بن سعد ، وجيش كربلاء ؟

- لا أمكث بالكوفة غير هذا الليل .

اذن ننصرف الآن

فقالت خولة: أرأيت عمراً يا عبدالرحمن ؟

- نعم رأيته خارجاً من قصر الأمارة ، مع شبث بن ربعي وطائفة من

الرجال ، ثم رأيته في المسجد عند المنبر . ثم رأيته عند جثة عبدالله بن عفيف الذي صلبه بن زياد .

- وكيف تذهبان قبل ان يجيء؟

فنظر اليها نظرة فهمت معناها ، ثم قال : أخشى أن ينتهي أمر عبدالرحمن الى الطاغبة فيأمر بالقبض عليه . . ق فلا بد من الرحيل .

فقالت سلمي : اللملة ؟

- أجل الللة فان في البقاء خطراً عليه .

-- ومثى ترجعان ؟

فقال الفتى الاسدى: لا يعلم ذلك غير الله .

وقام فصافح المرأتين ، ثم صافح امامة قائلًا :

'كتب لي ولك الشقاء ولكني صابر .

فتمتمت قائلة : وأنا صابرة .. فالى اللقاء ..

قال: هنا ام عند الله؟

فتفجرت دموعها وجملت تقول: إما هناو إما في السهاء.ثم قالت لابن الحصين: لى كلمة اقولها لك قمل ان تنصر ف .

فدنا منها ، وهو ببكي كما تبكي هي .

فقالت له هامسة:

قل لعبد الرحمن إني ان بقيت فقد بقيت له ، وان مت فأنا شهيدة هواه . . ولا تنسَ . .

وارتجفت ركبتاها ، فجلست وقد ارتفع صوتها بالبكاء .

اما الشقيقتان ، فقــــد شيعتا الفتيين الى الرواق وسلمى تقول : رحم الله قتيلنا وقتيلكم يا بني أسد .

وعبد الرحمن مستند الى ذراع صاحبه ، وهو لا يشكلم ولا يلتفت الى الوراء ولكنه لم يكن يعلم في اي موضع يضع قدمه .

قال ابن زياد لزحر بن قيس:

تسير الى الشام ، ومعك رأس الحسين ورؤوس اصحابه، ونساؤه وصبيانه.

- ومتى اترك الكوفة ايها الامير؟

- غداً عندما تطلع الشمس ، ليرى اهل الكوفة جميعهم ما صنع الله بالحسين الكذاب الطامع بالخلافة . .

- وترسل معى علياً ؟

ــ أجل ٬ على ان تجمل الغلّ في عنقه ويديه وتجمل الجميـع على الافتاب . فخرج زحر يتهيأ للسفر.

« وقيل ان ابن زياد ارسلهم مع شمر بن ذي الجوشن » .

فلما كان اليوم الثاني ، جملزحر القيد في يدي علي وعنقه ، وسار بهم وعلي لا يكلمه حتى بلغوا الشام .

واستأذن ابن قيس على يزيد في صباح يوم .

فلما دخل وسلم قال نزيد : ما وراءك يا زحر ؟

قال : ابشر يا امير المؤمنين بفتح الله ونصره .

قال . ماذا ؟

قال: ورد علينا الحسين بن على ، في ثمانية عشر من أهل بيته ، وستين من أصحابه ، فسرنا اليهم فسألناهم ان ينزلوا على حكم الأمير عبيدالله أو القتال ، فأختاروا القتال ، فأحطنا بهم من كل ناحية ، حتى إذا أخذت السيوف مأخذها من هام القوم جعلوا يهربون إلى الآكام والحفر . ووالله ما كانت إلا ساعة حتى أتينا على آخرهم . وانك لترى أجسادهم بجردة في كربلاء ، وخدودهم معفرة تصهرهم الشمس .

فدمعت عينا يزيد وقال : كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين .. لعن الله ابن سمية .. اما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه ، فرحم الله الحسين ..

ولم يشأ ان يعطي زحر شيئًا ...

ثم قال له : أين رأس القتيل ؟

**ــ هو هنا .** 

وقام فحمله اليه .

وكان القوم في الخضراء يتحدثون بالأمر حتى انتهى الخبر إلى هند بنت عبدالله بن عامر زوجة يزيد ، فتقنعت بثوبها وخرجت الى المجلس ثم قالت : يا امير المؤمنين ، أرأس الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

قال : نمم ، فاعولي عليه ، وحدِّي على ابن بنت رسول الله وصريحة قريش . . عجُّل عليه ابن زياد فقتله ، قتله الله .

ثم قال للناس: أتدرون ما كان يقوله لجلسائه كلما ذكروني عنده 'كان يقول : أبي خير من أبيه 'وفاطمة امي خير من امه 'وجدي رسول الله خير من جده 'وانا خير من أبيه قول الحلافة .. فاما قوله أبوه خير من أبي فقد احتكم أبي وأبوه الى الله وعلم الناس أيها حكم له 'واما قوله أمه خير من امي فلعمري ان فاطمة بنت رسول الله خير من امي 'واما قوله جده خير من جدي فسا أحد يؤمن بالله والدوم الآخر مرى لرسول الله عدلاً ونداً .

ثم قال : أدخلوا نساء الحسين .

فأدخلوهن ، والرأس في مكانه .

فجعلت فاطمة وسكينة ابنتا الحسين تتطاولان لتنظرا إلى الرأس ، وجعل يزيد يتطاول ليستره عنها .

فلما رأت النساء الرأس ، صحن ً . .

فصاحت نساء يزيد ، وولولت بنات معاوية .

فقالت فاطمة ، وكانت أكبر من سكينة : أبنات رسول الله سبايا يا يزيد؟ قال : با ابنة اخي ، انا لهذا كنت أكره ...

قالت: والله ما ترك لنا خرص..

ولكن ما أصبتم به ، اعظم مما أخذ .

فقام رجل من أهل الشام فقال : هب لي هذه يا امير المؤمنين .

وأشار الى فاطمة .

فأخذت بثياب عمتها زينب ، فقالت : كذبت ولؤمت ، ليس ذلك لك ولا ليزيد ..

فغضب الخليفة وقال : كذبت والشَّان ذلك لي ولو شئت ان أفعله لفعلته. قالت : كلاً والله ما جعــــل الله لك ذلك إلا ان تخرج من ديننا وتدين بدين غيره .

فتميز غيظاً وجعل يةول: اياي تستقبلين بهذا ؟.. انما خرج من الدين ابوك وأخوك .

قالت : بدين الله ودين ابي وأخي وجــــدي اعتديت انت وابوك وجدك ما ابن معاونة !!

– اسكتي يا عدوة الله .

فابتسمت ابتسامة الألم قائلة:

انك امير ، تشتم ظالماً ، وتقهر بسلطانك . .

فخجل منها ، ثم أمر فحملت النساء الى جناح في الخضراء ، ولم تبق المرأة من آل معاوية ، الا انتهن .

ثم اقمن المآتم،

وجاء يزبد يسألهن عما اخذ منهن .

فذكرن له كل شيء ، فاعطاهن ضعف ما اخذ ، وكانت سكينة تقول بعد

ذلك لنساء الحجاز:

ما رأيت كافراً بالله خيراً من يزيد بن معاوية .

ثم أمر بعلي بن الحسين فادخل مغاولًا ؟

فقال له على:

« لو رآنا رسول الله مغلولين لفك عنا » .

قال: صدقت.

وأمر بفك غله عنه .

ثم قال على :

ولو رآنا رسول الله 'بعداء لأحب ان يقربنا .

فأمر به فقرب منه .

ثم قال يزيد:

يا علي ، أبوك الذي قطع رحمي وجهل َحقي ونازعني سلطاني فصنع الله به ما رأيت . . تم فانزل على الرحب فانت في ضيافة أمير المؤمنين .

وأمر بانزاله مع النساء .

وكان لا يتغدى ولا يتعشى الا اذا دعاه اليه .

lal mat

أتقاتل مذا؟

واشار الى ابنه خالد بن ىزيد ، فقال عمرو ..

اعطني خنجراً وأعطه مثله حتى اقاتله .

فضمه يزيد اليه وقال :

شنشنة اعرفها من اخزم.

وكان امير المؤمنين يفكر في ارسال القوم الى المدينة .

وقد بدأ يغضب على ابن زياد .

### 17

كان الناظر الى عبد الرحمن بن مسلم ، يرى فتى غائر العينين واهي القوى ، يصارع عاطفته لـثبت فى وجه العاصفة . .

عاصفة الحزن على ابنه وعلى الحسين ، وعاصفة غرامه ..

اجل ، لقد غير الشقاء عبد الرحمن ، من حال الى اخرى ، في ليلة واحدة ، بل في ساعة ..

وان الحمى ، التي تمحو نضارة الوجوه ، وتحطم الاجسام لم تنل من الفتى ، مثلما نالت منه حادثة كربلاء .

كان مريضاً فشفاه الله ، وكان له عون يرجع اليه في محنته فخيب الزمار رجاءه به . . وكانت له عقيدة يبذل حياته من أجلها فأخمد نارها القدر الساخر. وهو العاشق الذي لا يعلم الى اي هوة تقذف الحادثات بفؤاده . .

وليس غريباً ان يهزل جسم عبد الرحمن ، وتخور قواه ..

أضف الى ما قرأت ؛ عاطفة الانتقام التي تتردد في صدره ، فهو لا يريد ان يعيش الا اذا وضع رمحه في صدر قاتل ابيه .

ولوكان هذا القاتل عمرو بن الحجاج.

وليمت بعد ذلك ، وليمت غرامه ...

على انه لم يكن يشك في عمرو ، وكان يقول لابن الحصين :

– لو رأيت سيف ابن الحجاجيقطر دماعند جثة ابي لماخطر ليأن أتهمه بقتله! وابن الحصين ساكت لا يتهم ولا ينفى .

وقد قضى الاثنان ليلتهما في منزل من منازل بني أسد الأوفياء ٬ على ان يخرجا من الكوفة عند الصباح ٬ لاحقين بالمرقم .

ولكن ذلك الصباح كان صباح رهبة وخوفٌ ، فقد خرج رجال الشرط فيه

يطوفون في الأحياء باحثين عن نصير جديد من أنصار الحسين رضي الله عنه .

وخرج زحر بن قيس ورجاله ، يحملون الى الشام رؤوس القتلى ، واهل الحسين ، وأهازيج الأمويين تملًا الفضاء .

فَآثُرُ الفَتْيَانُ البِقَاءُ فِي الكُوفَةُ يُومًا آخر ، رَيَّمًا تَخْفُ حَدَّةً رَجَالُ الشَّرَطُ ، وَتَهَدأ ثورة ابن زياد . .

وبقيا يومها لا يجسران على الخروج . .

وكانت عيون ابن زياد قد كثرت في الأسواق ، وجواسيسه تمــــلا المنازل والأحياء ، وقد ساد الذعر الناس . فلم يستطيعا ، إلا ان يصبرا اياماً اخرى . ولم يخرجا إلا بعد ان عاد الهدوء إلى الىلد المضطرب .

وكان المرقع قد رحل الى الزارة بأمر ابن زياد ، ورجال الكوفة يتحدثون بأمر هذا الرحيل .

فلحقا به ، ولولا غرض ابن مسلم ، لما خطر له ان يضع يده بيده ، بعد خروجه من ساحة القتال ، على الصورة التى عرفت .

أجل ، كان عبدالرحمن ينظر الى ابن ثمامـــة الأسدي ، نظره إلى الجبناء الأنذال من الرجال .

رأى الناس ابن ثمامة شاهراً سيفه في سبيل الحسين ، ثم رأوه يطرح هــذا السيف عند قدمي عمر بن سعد، ويسأل قومه بني أسد،ان يؤمنوه ويشفعوا به.

وهذا معناه انه لم يقاتل عن عقيدة وايمان ، مع الحسين بن علي ..

وعبدالرحمن لا يحترم الرجال الذين هم من هذا الصف . .

وقد باح لابن الحصين بما في صدره ، وكان يقول : لو لم يكن هنالك سؤال أسأله اياه لرجعت ..

وابن الحصين لا يفكر في ذلك ، ولا يبالي إلا بأمر واحد هو إبعاد التهمة عن عمرو بن الحجاج إذا هي لصقت به .

وكان مؤمناً، بأنه ليس من العدل ان يهجر عبد الرحمن أمامة الى الأبد ، ولو كان أبوها قاتل ابــه ! فلما انتهيا الى الزارة سألا عن الرجل ، ثم اقبلا الى منزله ، وليس في ذلك المنزل غير النساء والغلمان .

فقال ابن الحصين لاحدى الجواري: أين ابو عبدالله ؟

- لا أعلم أين هو .
  - ـ وزوجته ؟
- ــ هنا ، وهي آتية .

وأم عبدالله من بني أسد ، وهي ابنة عم المرقع، وقد كان ابوها وأهل بيتها على دعوة على ، ومن انصار مسلم بن عوسجة .

وبنو أسد هــــؤلاء ، يحبون عبدالرحمن بن مسلم ، كما كانوا يحبون أباه ، ويؤثرونه على يزيد بن معاوية .

على ان المرقع كان ضعيفاً في عقيدته ، كما رأيت ، وضعيفاً في حبه ، وهذا الضعف هو الذي منعه من ان يثبت مع مسلم بن عوسجة ، إلى النهاية ، في موقف الدفاع .

وجعلت أم عبدالله ، في تلك الساعة ،ترثي مسلماً وتبكيه ، وهي عـــادة النساء في مواقف الحزن . .

فحنى عبدالرحمن رأسه يصغي بألم إلى ذلك الرئاء .

ثم قال : يظهر أن أبا عبد الله ليس في المنزل .

ــ وليس هو في الزارة . .

فتنهد قائلًا : ومتى خرج منها ؟

لم يقم بها غير يومواحد ، ثم تركها الى حيث لا اعلم . .

قال : اريد ان اعلم الآن اين هو .

- لا يستطيع احد يا عبد الرحمن ان يدلك على مكانه .

- ـ وكنف ذلك؟
- انه يريد أن يعود إلى الكوفة بأمر من يزيد ، وهو لا يستطيع الحصول
   على هذا الأمر الا أذا شفع فيه أحد المقربين .
  - اذن فالكوفة في نظره خير من الزارة ؟
- بل هي خير من كل بلد ، وكان يقول لي : ان لم اقــدر على الرجوع الى
   الكوفة ، قتلت نفسى .
  - واى رجل من المقربين يشفع فيه ؟
- لا ادري افقد يسير الى البصرة ليسأل عن ذلك الرجل او يسير الى الشام . فوضع رأسه بين يديه وجعل يقول : هذا ما قسم لي انا الشقى . . ان القدر
  - الجائر اغض عينيه عن جميع الناس فهو لا يرى غير عبد الرحمن بن مسلم . .

ثم رفع رأسه فجأة كأنه ينفض يأسه وتمتم قائلا: اذا لم نر َ أَبَا عبد ألله اليوم رأيناه غداً . . ماذا تعلمين عن الحادث العظم الذي جرى في كربلاء ؟

- ــ اعرف ما عرفه زوجي وقد قصه علي .
  - وباح لك باسم قاتل أبي ؟

فقالت دون ان تتردد: سألته عن هذا القاتل فقـــال: يقول الناس انه عمرو بن الحجاج!.

فاحسان الأرض تنحدر به.. وجمل ينظر الىالفتى المرادي نظرات الدهول. فقال ابن الحصن :

يقول الناس انه عمرو بن الحجاج ؟

- نعم .
- اذا فهو لم يشهد مقتل مسلم ولم ير قاتله . .
- لم ير َ شيئًا ، ولكنه سمع بعض اصحاب الحسين يقولون : ان عمراً هو القاتل ، وكان رجال عمرو يقولون :
  - قتلنا مسلما .
  - قال: لو كان ابو عبد الله حاضراً لسألناه رأيه في ذلك.
    - ليس له رأي في الأمر .

- \_ رانت ؟
- اما انا فلا اتهم ان الحجاج الا اذا خطر لي انه من المجانين .

وكان عبد الرحمن مطرقاً فقال: ان الشك الذي يتردد في هـــــــذا الصدر ، اعظم خطراً وابعد اثراً من حادث القتل . .

ثم تنهد قائلا : ولكني لا استطيع ان اتهم احداً ، ولا أقول كلمتي الا بعد ان ألمس الحقيقة الرائعة بالبدن ..

ثم تمتم يقول:

والويل لي ولك يا عمرو بن الحجاج اذا شهد عليك أحدهم انك قـــــاتل مسلم . . انك تموت عندئذ واموت بعدك .

أثم قال : يا ام عبد الله . أتعرفين زريحة ؟

فابتسمت قائلة : ما نسيت جارتي .

- لقد رافقت زریجة مولاها الی کربلاء .
  - اعلم ذلك .
  - وقتل وهي وراءه ..
  - ـ اذن هي تعلم كل شيء .
- اجل ، ولكني لا اعلم ابن هي ، وقد رآها أبو عبدالله قبل رجوعه الى
   الكوفة ، وسألته ان يرشدني الى البلد الذي انصرفت اليه .
  - لم يقل لي ابو عبدالله شيئًا من هذا ...
  - فالتفت الى الفتي المرادي قائلًا: لم يبتى لنا ما نصنعه هنا فلنذهب ...
    - الى اين ؟
    - أسير أنا إلى البصرة ، وتسير أنت إلى مكان آخر .
      - قال : ارى ان نبقى ريبًا يعود المرقع .
    - قد يعود بعد شهر او شهرين وانا لا استطيع ان اصبر .
      - فقالت المرأة : أتريد أن تعرف قاتل أبىك ؟ أ
        - -- نعم .

- اذن فاسأل عمر بن سعد . . !
- عر بن سعد ، قاتل ابي ، وقاتل الحسين ، اسأله عن ذلك ؟ اني اذن القي بنفسي بين يدي الجلاد ، الذي لم يقتل الاثنان الا بأمره . . لا . . لا افعـل هذا ولا اصدق ما يقوله لى ولو شهد له اهل الكوفة . .
  - اذن فاسأل شبث بن ربعي .
- هذا الكاذب النذل الذي حارب مع علي ، وحارب مع معاوية .. وكان عدواً للرجلين في وقت واحد ؟ ... اني اؤمن بصعادك من صعاليك خرسان ولا اؤمن به .
  - وكيف يتم لك الامر؟
- يتم لي بكلمة واحدة تقولها زريحة التي وقفت عند جثة ابي تندبه وترثيه على مرأى ومسمع من رجال الجيشين .
  - قالت: ابن نساء الحسين اليوم؟
    - ـ حماوهن الى الشام .
  - -- وقد تكون زريحة بينهن ..
  - بل هي تركت كربلاء قبلهن .

قالت: انك ذاهب الى البصرة ثم الى الشام فاذا رأيتها فيهما فقد بلغت الغاية والا فانت مكره على الطواف في فارس والحجاز واليمن سائلا عنها جميع الناس.

- سأطوف في بلاد الله كلها لأعرف القاتل.

قالت لقد عرفت غايتك يا عبد الرحمن . ان اباك قتل في ساحة الوغى ، وقتل معه سبعون رجلاً بينهم الحسين بن علي ، فانت تعلم اذن انه قتل والسيف في يده وهذا عزاء لك . . ولكنك أحببت امامة ، وانت لا تستطيع ان تجعلها زوجة لك ، الا اذا كان ابوها بريئاً من دم ابيك ...

فحنی رأسه ولم یجب .

فقالت لان الحصين : أليست هذه غايته ؟

- بلى وائل واثق بان أبا امامة بريء من دم مسلم كا انا بريء من دم الحسين.

قالت : اسأل الله ان يظهر هذه البراءة > ليسلم ابن الحجاج ويسلم عبدالرحمن ، ويتحد العاشقان ...

فنهض العاشق الثائر قائلاً : وانا اسأله عز وجل ان يمد أجلي ، لاتبين ذنب المجاج او براءته ، وقد سلمت أمري اليه . ثم قال لرفيقه : قم يا اخي فقد اسودت الزارة في عيني .

فقالت المرأة:

امكثا هنا اللبلة وانصرفا عند الصباح.

- بل نرحل الان فلا خير لنا في البقاء .

وعندما امسيا خارج المنزل قال للمرادي : ترجع انت الى الكوفة .

- وانت ؟

اذهب الى البصرة كما قلت ثم لا أعلم في أي بلد تطرحني النوى .

قال: تقوم انت بهذا الطواف الشاق ، واعود انا الى الكوفة يا عبد الرحمن الروح في اسواقها وأجىء . .

-- بل تعود لتنقل الى أمامة كلمة أعهد اليك في قولها الان .

— ماذا أقول ؟

- تقول لها ان بعض الناس يتهمون أباك بقتل مسلم ، فانت اذن في حلمن الهوى ، وليس بينك وبين عبد الرحمن عهد حتى تظهر البراءة ..

ثم قال وقد ارتجف صوته : وتقول لها انها لتستطيع ان تختار من الفتيان من تشاء فعبدالرحمن لا يذكر الان غير مقتل ابده . .

قال : انها كلمة لا اقولها ولو قتلت ...

- لاذا ؟

لانها تعلم من أمر هذه التهمة ما تعلمه انت ، وقد تضع يدهـ على قاتل
 أبيك قبل ان تعرف انت اسمه ...

- امامة تعلم ذلك ؟

- نعم ، وقد طلبت الى ان اقول لك : انها ان بقيت فقد بقبت لعبدالرحمن

- وان ماتت فهي شهيدة هواه .
- وطاب لك يا عبدالرحمن ان تكتمني هذا ؟
  - لم اكتمك اياه ولكني نسيته . .
- اذن قل لها ان عبدالرحمن مقيم على عهده ... لا ... لا بل تقول مــــا ذكرت فانا اخشى ان ارى دم ابي على سيف ابن الحجاج ..
  - وبكي عندئذ بكاء يفطر القلب . .
    - فقال الاخر:
    - دعني اقول ما اعلم وثق بي . . ولكن اين اراك ؟
- سَأَلَحَق بِأَهِل الحَسين الى الشام ، اذا لم اجد المرقع في البصرة ثم أرحل الى حيث يرحلون .
  - وبعد ذلك ؟
- امكث اياماً او اشهراً حتى يجيء انصار الحسين من كل قطر ، يحملون العزاء الى نسائه ، فأسألهم عن زريحة ، وقد ينقلون الي ، عن حادث القتل، ما لم يخطر لى .
  - قال : اظن ان ابن معاوية سيأمر بارسال النساء الى الحجاز .
    - اذاً تجدني في الحجاز اذا طاب لك ان تلحق بي .
- ولكني اخشى ، ان تمتد اليك ، وانت في الشام ، يد عدوك ابن زياد ، او
  - يد سيده يزيد .
  - قال : لم احارب مع الحسين ولم اشهر سيفًا في وجه عمر بن سعد .
- ومع ذلك فانت آن مسلم بن عوسجة ، وابن معــــاوية وابن زياد ، لا
   يطيقان ان يذكر امامهما اسم أبيك .
  - اظن أن الاثنين لا يحاربان الاموات .
    - ولكن احذر فانت في خطر ..
  - فتمتم قائلا : ليس هناك شيء اعظم من الموت وأنا اؤثره على الحياة .
- وتعانق الاثنان والاسدي يقول كأنه يخاطب نفسه : لا تفصل أيها القـــدر
  - القاسي بيني وبين من احب ...

جلس عمرو بن الحجاج في منزل هانىء بن عروة ، وجلست حوله النساء الثلاث ، وابنته امامة تنظر اليه نظرات الذعر كأنها تنظر إلى مجرم .

وخولة تبتسم له ، ابتسامات تحمل معاني العتاب واللوم ، وكأن ابتسامات زوجته ونظرات ابنته ، سهام ترسلها الاثنتان إلى صدره .

أجل ، ان عمراً فتى الميادين ، الذي حارب الحسين ، ووقف عنــد جثته وجثث اصحابه ، لا يطرف له جفن ، كان في تلك الساعة أمام النساء الثلاث مضطرب النفس خائر القوى ، كأنه على النطع تحت سيف الجلاد . .

لقد أحس وهو بين أهله انه كان خائنًا في خروجه على الحسين ، وكان قاسـًا في دفاعه عن خلافة نزيد . .

وهو الرجل الذي كان من قبل سيفًا من سيوف على .

وقد يكون ذلك الاحساس مظهراً من مظاهر الضعف في عقيدته وايمانه .

وخولة تعرف ضعفه ، وهي تستطيع في جميع مواقفه ان تقرأ ما في نفسه من ثورة وغضب وندم وألم ولم تكن تريد ان تفضبه بل أرادت ان تسأله عن ذلك اليوم الرهيب الذي قتل فيه الحسين وتمشي في سؤالها بدهاء وهدوء حتى لنتهى الى مسلم بن عوسجة وتعرف قاتله .

فقالت له : يا عمرو ، أن رأس الحسين ورؤوس أصحابه ؟

قال: حملت إلى الشام مع النساء . .

- ومن حملها إلى ابن زياد ؟

– خولي بن يزيد وحميد بن مسلم الأزدي .

ولكن الناس يقولون ان اربعة من رجال ابن زياد ومن كبار المسلمين في

الكوفة هم الذين حملوا هذه الرؤوس إلى القصر .

- من هم ؟
- شمر بن ذي الجوشن ، وقيس بن الأشعث ، وعروة بن قيس وانت !.
  - اما انا فلم أفعل وقد قدمت مع الجيش .
    - قالت: أَلَم يَبِكُ ِ ابْنُ زَيَادَ حَسَيْنًا ؟
  - فهز رأسه قائلا: لم ارَ قط رجلاً يضرب عدوه بسيفه ثم يبكيه ..
    - قالت: من كان يظن أن أمر الحسان ينتهي إلى مثل هذا ؟..
- لم يخطر لأحد أن أبن زياد سيأمر بقتله .. كنا نظن أنه سيعيده بالقوة ،
   إلى البلد الذي خرج منه .
  - قبل أن أمار المؤمنين أمره بأن يفعل .
- بل هو الذي أمر ابن سعد ، بأن يعمد إلى السيف ، اذا لم ينزل الحسين على حكه .
  - واشتركت يا عمرو في قتله وانت من شمعته ؟
- لم أشهر في وجه الحسين سيفاً ، بل لم أوجه اليه كلمة سوء ،وعندما ضربه سنان بن أنس ، باغراء شمر بن ذي الجوشن كنت في الجناح الآخر من الجيش .
- وكان عمرو كاذباً فهو الذي هاجم الحسين من ناحية الفرات ، وتصدى له مسلم بن عوسجة فقتل .
  - قَالَت : ولم تقاتل رجال الشبعة الذين كانوا بالأمس اخواناً لك ؟
- بلى ، قاتلت الرجال ، ولم يكن لي في ذلك الموقف سبيل إلى ترك الجيش
   والرجوع إلى الكوفة .
- مع اني كتبت اليك ان امامة في خطر ، وسألك باسمي ابو عدي الزبيدي ان ترجع فلم تسمع لي .
- قال : عرفت ان امامـــة لم تكن مريضة وان ذلك الخطر كان حيلة من حيل النساء .
  - ومن قال لك ذلك ؟

- ابو عدي نفسه ، ولو رجعت في تلك الساعة لقال أهل الكوفة جميعهم ان ابن الحجاج من الجباء !

فقالت سلمي وشفتاها ترتجفان :

خير لك ان تلقى الله وانت جبان من ان تلقاه وانت قاتل الأبرياء .. أتهب سيفك يا ابن الحجاج لعبيد الله بن زياد وهو قاتل هانىء ؟! وتقاتل الحسين بن علي وقد كنت من اتباعه ، ثم تطعن مسلم بن عوسجة وهو فتى الشرف والمروءة وعبد الرحمن بن مسلم يكاد يكون صهراً لك ؟

قال : اما سيفي فقد وهبته للأمير الذي فرضت على طاعته ..

- ولكنك كنت من قبل خصا له ، ولم تبال قط ، بهذه الطاعة التي تحتجب وراءها الآن !

قال : دافعنا عن علي فقتل ، ثم دافعنا عن ابنه الحسن فتخلى عن الخلافة . وعندما اردنا ان ندافع عن الحسين ، رأينا الأمة كلها تخرج الى قتاله !

قالت: لم يتخل الحسن عن حقه ، الا عندما لمس خيانة قومه ورغبتهم في التخلي عنه والانضام الى معاوية ، واما الذين خرجوا الى قتال الحسين ، فقد باعوا آخرتهم بالدنيا ، وآثروا رضى ابن زياد ويزيد بن معاوية على رضى الله وانت من هؤلاء . . قل يا ابن الحجاج أأنت الآن على باطل ام على حق ؟

قال : أليس يزيد بن معاوية إمام المسلمين اليوم ؟

- بلي ، إمام بحد السيف ..

– ولكنهم بايعوه ..

– وانا اعلم كما تعلم انت اسباب البيعة .. نعم انه إمام المسلمين وبعد ذلك ؟ – ولا تعلمين ان من يخالف الإمام يمرق من الدين !

فابتسمت بألم قائلة : كان معاوية إماماً فخالفتموه .. ثم خلفه يزيد فكنتم اعداءه .. وعندما رأيتم ان الحسين اضعف من ان يتربع في العرش ، تراجعتم عنه .. فانتم اذن طلاب مال واصحاب اغراض وحاجات لا تنظرون الا الى الدنيا. ثم رفعت صوتها وجعلت تقول :

يا ابن الحجاج .. ماذا صنعت من اجل هانىء بن عروة الذي قتل ظلماً ؟ لقد خضعت لقاتله بدلاً من ان تطلب بدمه .. ثم طاب لك ان تلطخ بدك بذلك الدم الطاهر دم ابن فاطمة ، وتقتل ابن عوسجة وهو اصدق الناس دون ان تفكر في هذه الفتاة التي تدعى امامة ، وفي ذلك الفتى الذي يقال له عبدالرحمن.

الا فاعلم يا قاتل مسلم أنك قتلت بعده هذين الفتيين . . وهذا يكفي !

قال : لم اقتل مسلما ولم اشترك في قتل الحسين .

قالت : لقد عرفنا كل شيء ونحن في الكوفة .. نعم قاتل الحسين سنات ابن انسان وقاتل ابن عوسجة عمرو ابن الحجاج !

فذعر قائلًا : أهذا ما يقوله أهل الكوفة ؟

- بل يقوله رجال كربلاء ..

- ولكن يدي لم تمند الى مسلم وقد قتل وانا بعيد عنه وكنت قد رأيته يصارع الرجال امام قسطاط مولاه . .

فأشرق جبين امامة وقالت له:

أتقسم لي يا ابي انك بريء من دمه ؟

– اقسم بالله وبالدنيا والآخرة انى برىء .

ــ ومن هو قاتله ؟

لقد غاص في صفوف الجناح الأيمن فتخطفته السيوف . .

- وكيف يقول الناس انك انت القاتل ؟

لا رأي لي فيا يقولون . . هذا عمر بن سعد ، وقيس بن الأشعث ، وعروة
 ابن قيس ، وشبث بن ربعي ، فاسألي منهم من تشاثين . .

وجالت الدموع في عينيه وجعل يقول: نعم ، كنت خصا ً لسلم في كربلاء، ولكن لم يخطر لي ان أبرز اليه ، أو اتصدى له في ساحة القتال .

فقالت خولة : مسكين عبد الرحمن ...

ــ أن هو ؟

كان هنا ، ثم ترك الكوفة على ان لا يعود إليها إلا إذا عرف قاتل أبيه .

- وقالوا له اني قاتله ؟
- خيل إلي ان الشك في صدره ، ولكنه لم يبح به ..

قال : أرضى بأن يتهموني بقتل الحسين ولا يتهموني بقتل مسلم .. اني لا أفتل ابنتي بيدي ..

قالت : ان عبدالرحمن لا يصدق أحداً من أهل الكوفة .

- ولكنه يصدق زرمجة جارية ابيه ، فقد كانت عند رأس مسلم ساعــة القتل وهى التى نعته للناس .

وأن ذهبت هذه الجارية ؟

- لا أعلم .

وعبد الرحمن لا يعلم٬ وقد انصرف إلى الزارة ليرى فيها المرقع بن ثمامة
 الذى رأى زريحة بعد مقتل الحسين .

ان زريحة لا تضيع وسنسأل عنها أهل العراق الذين يفدون إلى الكوفة
 كل يوم . . .

فتمتمت قائلة : استحلفك بالله يا ابي ان تفعل .

وكانت لهجته لهجة صدق.

فآمنت بقوله ، وجعلت تذرف الدموع .

وكانت سلمى تبكي فقال لها : قتل هانىء ، وقد حاولت قبل مقتله ان أهاجم بقومي قصر الإمارة كما تعلمين ، فخيب أشراف الكوفة الرجاء .

- وبعد القتل ؟

- وما معنى خضوعك له ؟
- معناه اني لا استطيع العيش في العراق إلا إذا كنت جندياً من جنوده.
   فسكتت ، وهي واثقة بأن ضعفه أصل البلاء..

وباتوا ليلتهم ، وابن الحجاج يفكر في عبد الرحمن ، وقد أحس في ذلك الله ، انه يحبه كما يحب امامة .

#### 1 2

رأيت عبدالرحمن بن مسلم في كربلاء ، قبل مقتل الحسين ، ثم لم أره بعد ذلك .

- يظهر ان أباه أمره بالرجوع إلى الكوفة قبل ان تنشب الحرب .
  - لوكان في الكوفة لرأيناه ...
    - قد يكون في الحجاز.
- وقد يكون تحت الثرى ، بين أصحاب الحسين الذين حصدهم السيف .
  - فأجابه شبث قائلا : يا ربيع ! ألم ترَ رؤوس القتلى ؟
    - بلي .
    - ورأيت بينها رأس عبدالرحمن ؟
      - K.
  - إذن فاعلم أنه باق ٍ وسيسود عشيرته كما سادها أبوه .
    - بل اعلم ان الجو قد خلالي وسأتزوج أمامة .
      - اما انا فاقول ان امامة ليست لك ..

#### لماذا :

- لأنها تؤثر عبد الرحمن على جميع الناس.

- کان ذلك من قبل ، اما اليوم فقد جار الزمان ، وقتل مسلم ، ولم يبق حول عبد الرحمن ، من بنى اسد غير من تعلم .
  - واكنها تحبه ولا تبالى بقومه ، وستبقى له ولو تفرقوا جميمهم عنه .
- قال: يستطيع ابوها ان يخنق هـذا الحب عندماء يشاء ، ويكرهها على الرضى بن يشاء .
  - فابتسم قائلاً: ان اباها نفسه هو الذي ذكر لي ما اقوله الآن.
    - وهل حدثته بالأمر ؟
- اجل ، فعلت ذلك مرتبين ونحن في كربلاء ، في فسطاط عمر بن سعد وحدثته امس ونحن في قصر ابن زياد .
  - وهل ترى ان تحدثه غداً مرة اخرى ؟
  - انصح لك يا بني بأن تختار فتاة غير هذه .
    - قال: سأفعل عندما يضيع الأمل.
    - قال : اي رأي لك في فاطمة بنت عروة ؟
      - عروة بن قيس ؟
        - نعم .
      - ستكون فاطمة لي اذا خسرت امامة .
        - ستخسرها غداً يا بني .
        - قال : ارجو ان تذهب عند الصباح .
- اجل عند الصباح ، وسير دني عمرو هذه المرة ، كما ردني من قبل.. ولكني
   لا اذهب الا على شرط . .
  - ما هو ؟
- هو اني سأعود مـــن منزل عمرو الى منزل عروة ، لأخطب لك فاطمة ابنته وتنسى امامة الى الأبد أتمدني بهذا ؟
  - نعم يا مولاي .
  - قال : احذر ، ولا تهزأ بأبيك .

- اقسم برأسك .
- ويطيب لك ان تذهب معي غداً لترى بعينيك ، وتسمع باذنيك .
  - ليس لي في ذلك رأي .
- خير لك ان تبقى ، فابن الحجاج سيفوض الى امامة ، ان تختار من تشاء،

كما فعل في المرة الأولى ٬ وستختار عبد الرحمن .

قال : سأبقى .

فتركه شبث الى منزل عروة ، ليحدثه بأمر فاطمة ، وقضى الربيع ليلته كأنه في الأسر .

وعندما طلع الصبح ، خرج ابن ربعي الى منزل ابن الحجاج ، وهو واثق بأنه ستعثر بخبيته ..

وكان عمرو في الرواق فلما رأى ابن ربعي قال لخولة :

لقد جاء شث يطلب امامة .

- وماذا تقول له ؟
- لتقل امامة ما تشاء فليس لي رأي في ذلك .

فاقبلت على الفتاة قائلة : هذا شبث بن ربعي قد اقبل بعد احتجابه وهو يظن انك امسيت بعد مقتل مسلم ملكاً لولده .

قالت : سيسمع الشيخ الذي لا وفاء له ، ما لا يحب .

ودخل شبث فسلم ثم قال لعمرو : لي كلام اڤوله لك فهل تأذن لي ؟

- اني مصغ اليك .
- أرأيت عبدالرحمن بن مسلم ، بعد رجوعك ؟
  - ان عبد الرحمن ليس في الكوفة .
    - لقد كان في كربلاء.
  - أجل ، ولكنه تركها إلى حيث لا نعلم .
- وانا أظن انه ترك الكوفة إلى الأبد ، ونسى أمامة .
  - لىفعل ما يطبب له فهو سند نفسه .

- والزواج ؟
- اما الزواج فلا تحدثني بأمره ، وهذه امامة بين يديك ترى رأيها فيه .
  - قال : ما رأيت عربياً يصنع ما تصنع .
  - قال : لا أحب ان أكره امامة على الرضى بما لا ترضاه . .
- فالتفت إلى الفتاة قائلا : كان لك من قبل رغبة في عبد الرحمن بن مسلم .
  - -- نعم .
  - والآن ؟
  - ــ اما الآن فقد ازدادت رغبتي فيه .
  - وكانت مضطربة وهي تشكلف الهدوء ...
  - قال : وإذا خطر له ان لا برجع إلى الكوفة ؟
    - تبقى هذه الرغبة حتى أموت..
- قال: ان مسلماً قتل في كربلاء وعبد الرحمن لا يجد بعد أبيه ، من يستعين به على أمره ..
- فغمرت الكآبة وجهها وقالت له : ألم يكن عوسجة الأسدي سيد قومه ؟ - بلي .
  - ومن استأثر بالسادة بعد موته ؟
    - ابنه مسلم .
- إذن فاعلم أن عبدالرحمن أمسى اليوم ، سيد العشيرة ، بعد مسلم وهو
  - لا يحتاج إلى أحد ..
  - قال : وسيكون الربيع سيد الكنديين بعد موتي .
  - ولكنني لا أرغب فيه ولو صار سيد المسلمين . . .
  - قال : خير لك ان تنسى هذا الهوى الذي لا تمرة له .
- وخير لك انت ان تختار للربيع فتاة غير امامة ، فامامة لعبدالرحمن لا لسواه ، ولا أقول غير هذا . .
  - وان لم يعد ؟

-- سأحفظ عهده ولوكان ميتا !!

وقامت فخرجت ، والدمع يتلألًا في عينيها الذابلتين .

فابتسم قائلاً : انه حب ً لم أر مثله ، ولم يبق إلا ان يتزوج الربيع كوفية أخرى من بنات الأشراف .

فقال عمرو : تلك هي كلمة امامة لا تتغير ، فمن الرأي ان يتزوج الربيع في هذا الشهر .

بل يتزوج في هذين اليومين

ثم ودع وانصرف فسمع القوم صوت امامة من الداخل وكانت تقول : يقتلون مسلماً ثم يحاولون ان يقتلوا عبدالرحمن بفصل امامة عنه . . وهــذا لن يكون .

فقال أبوها في نفسه : لا يفصل بينك وبين عبدالرحمن أحد وانا حَي ، وأرجو ان يغفر الله لي . . .

ثم رفع صوته قائلا: نعم .. هذا لن يكون .. هذا لن يكون .. وكانت كلمته عزاء لذلك القلب العاشق الذي جار عليه الزمان .

# 10

قص شبث على ولده جميع ما جرى له ، ولم يشأ بعد ذلك ان يسمع مايقول. كانت غايته ان ينتهي امر الربيع ، قبل ان يعود عبد الرحمن الى الكوفة ولا ينتهي هذا الأمر الا اذا زفت فاطمة اليه .

فقال له : اني ذاهب لأخطب لك كما وعدت فهل نسيت أمامة ؟

- لو كان عبد الرحمن في الكوفة لما خطر لي ان اترك امامة . . أما الآنفقد

السيت كل شيء ...

- واذا رجع عبد الرحمن غداً ؟

قال: امسيت أنت الآن من اتباع أمير المؤمنين ، وقتل مسلم والحسين ، والمامة لم تتغير ، فلم يبق لي الا ان اتجاهل وجودها كأنها لم تكن وكأن هيد الرحمن لا وجود له .

قال : احسنت وسأحمل اليك بعد ساعة اخبار عروة بن قيس وقد نضرب لهن الاثنين موعداً للزواج .

وسار من ساعته فدخل على عروة ثم تم ّ الرضى بينهما على الاحتفال بالزواج هعد خمسة أيام .

وقد مرت الايام الخسة كما يمر الظل ٬ فأمسى الربيع بن شبث زوجاً لفاطمة وشهد الحفلة وجوه الكوفة ٬ بينهم عمرو بن الحجاج.

وبينا القوم في منزل شبث يشاركونه في افراحه ، أقبل على منزل هـــاني. ابن عروة عبد الرحمن بن الحصين ، راجعاً مِن الزارة كما قرأت .

فاحاطت به النساء الثلاث يسألنه عن عبد الرحمن ، فقال:

انه اليوم في البصرة يسأل عن المرقع.

فقالت امامة:

قلت ان المرقع نفي الى الزارة .

- أجل ، ولكنه تركها باحثًا عن عظيم من عظهاء العرب يستعين به على الرجوع الى بيته .

ــ وهو في البصرة ؟

لا اعلم ، حق ان ام عبد الله نفسها لا تعرف اسم البلد الذي سار اليه .
 قالت : هب ان عبد الرحمن لم يجده فيها فماذا يصنع ؟

لحق بأهل بيت الحسين الى الشام .

- وبعد الشام ؟

- برحل معهم الى الحجاز لاني واثق بان ابن معاوية سيعيدهم اليه .
  - ويسار وحده ؟
- أردت ان ارافقه في سفره فلم يرض ، وقد رأى ان أعود الى الكوفة .
  - وما وراءك؟
  - أاقول كل شيء ؟
    - نعم .
  - ــ اذن فاعلمي ان المرقع خبر زوجته بكل ما يعلم .
    - وماذا يعلم ؟
  - ــ سمع رجال الحسين يقولون : ان قاتل مسلم ، عمرو بن الحجاج ...
    - ولكنه لم يشهد حادث القتل .
    - لا ، وسمم رجال الكوفة يقولون : قتلنا مسلما .
      - وهل صدق عبدالرحمن ما سمع ؟
- تغلل الشك في صدره ، واقسم انه لا يعود الى الكوفة ، الا اذا عرف قاتل أبيه ...
  - قالت : تستطيع ان تقول له اذا رأيته ، ان ابي بري. .
- ودخل عمرو في تلك اللحظة فقال : وار لم تظهر هذه البراءة اليوم ، ظهرت غداً . .
- ثم صافحه قائلاً : نعم كنت إحارب في جيش عمر بن سعد ، وكان مسلم في جيش الحسين ولكني لم أفكر في قتله لانه والدعبد الرحمن .
  - ومن هو قاتله ؟
- حلت على الحسين من ناحية الفرات ، ثم تراجعت ، وما راعني بعد ذلك
   الا قولهم : قتل ابن عوسجة .
  - ثم قال : يجب ان تصدق قبل كل شيء انها تهمة باطلة ..
    - لقد صدقت .
    - ويجب ان تقص على اخبار عبد الرحمن .

- فقص عليه ما يعلم فقال : اذا طاب لك ان تسأل رجال الكوفة فافعل .
  - لا اسأل احداً لان عبد الرحمن لا يثق باحد .
- اذن نطوف نحن الاثنين في العراق باحثين عن زريحة فهي تعسلم ما لا
   بهعلمه الناس . . .
  - \_ انت ؟
- نعم أنا لا سواي ، وسترى اني لا أعود الى الكوفة الا اذا حملت براءتي مده ... اسمع يا بني ، انا لا أخاف ان يقال اني قاتل الحسين ، فقدتر كت الشيعة وانضممت الى آل معاوية ولكني اخشى ان يظن الناس اني قاتل مسلم ، وإني الجاني على أمامة ، التي لا أحب أحداً مثلها ، بعد الله عز وجل .
  - قال: اقسم انك بريء ...
  - لا تتعجل في الامر فسترى وتسمع ، وقد توكلت على الله . . .
    - وخفض صوته قائلا :
    - قلت أن عبد الرحمن سيسير من الشام إلى الحجاز .
      - يسير الى البلد الذي يسير اليه آل الحسين.
      - سنعرف هذا البلد بعد حين فتهيأ للرحيل.
        - الى ان ؟
    - الى المدن والقرى ، في هذا القطر ، ثم الى قطر آخر ...
      - ونرحل غداً ؟
    - بعد بضعة ايام ريثا اسأل اهل الكوفة عن جارية مسلم .
- قال لو عرف عبد الرحمن انك ستترك الكوفة مثلي للبحث عن جارية ابيه كمن بانك لست القاتل .
- قال : ولو علمت ان عبد الرحمن يصدق اقوال الرجــال الذين شهدوا مقتل ابيه لجملت هؤلاء الرجال جميعهم شهوداً لي .
  - وجعل الاثنان يتحدثان حتى انتصف الليل.
  - وقد طلقت الكآبة امامة وابتسم الامل من جديد على ثغرها الفتان .

وفي اليوم الثاني ، خرج ابن الحجاج يطوف في الساحات والاحياء ، ويسأل الوفود عن زريحة فلم يعلم عنها شيئاً .

ومِرت ثلاثة ايام، وهو يفعل ذلك، حتى خاب رجاؤه ، فقال لابن الحصين: لم يبق الا ان نرحل والاتكال على الله ...

#### 17

عندما ارسل عبيدالله بن زياد رأس الحسين ورؤوس اصحابه الى الشام ، ارسل في الوقت نفسه ، رجــلا من خاصته ، يحمل البشرى بقتل الحسين ، الى المير المدينة عمرو بن سعيد .

فلما انتهى الرجل الى ساحة المسجد ، لقيه رجل من قريش فقال له : أقادم انت من الكوفة ؟

قال : نعم .

- وانت رسول عبيد الله بن زياد ؟

- نعم .

ــ وما هي اخبارك ؟

- ستسمع في مجلس الامير الان ، ما تريد ان تسمع ...

فقال القريشي:

انا لله وانا اليه راجعون ... قتل الحسين ...

ودخل الرسول على عمرو بن سعيد ، فقال عمرو :

ما وراءك ؟

قال: بشرى تسر الامير.

قال : قتل الحسين بن علي ؟

– اجل وقتل أصحابه . •

فاطرق قليلا ثم قال : اخرج وناد بقتله .

فخرج فنادى:

يا أهل المدينة .. انعي لكم الحسين .

فخرج الناس الى السطوح والشرفات ، وارتفعت الاصوات .

وصاحَّت نساء بني هاشم يذرفن الدموع ويلطمن الخدود ..

ثم خرجت ابنة عقيل بن ابي طالب افرة ومعها نساؤها وهي تلوي ثوبها و تقول:
ماذا تقولون اذقال النبي لكم ماذا فعلتم وانتم اخر الامم
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم اسارى وقتلى ضرجوا بدم
ماكان هذا جزائي اذ نصحت لكم ان تخلفوني بسوء في ذوي رحمي
فلما سمع عمرو بن سعيد اصواتهن ، ضحك وقال :

عجت نساء بني زياد عجـة كعجيج نسوتنا غداة الارنب « والارنب وقعـة كانت لبني زبيد على بني زياد من بني الحرث بن كعب ، والبيت قاله عمرو بن معدى كرب » .

ثم قال:

نعي الحسين كما نعى عثان ... وصعد المنبر فاعلم الناس قتله .

فلما عرف عبدالله بن جعفر ، ان ولديه قتلا مع الحسين ، دخل عليه احد مواليه والناس عنده فقال : هذا ما لقيناه من الحسين . .

رهو يظن انه يعزيه ...

فحذفه ابن جعفر بنعله وقال: يا ابن اللعينة ، أللحسين تقول هذا ؟.. والله لو شهدته لأحببت أن لا أفارقه حتى أقتل معه .. والله ، انه لما يهون على المصاب بولدي . انها أصيبا مع اخي وابن عمي مؤاسيين له صابرين معه .. ولبست نساء بني هاشم أثواب الحداد ، وسادت الكآبة منازلهن ، وأقمن يعلمن انهن في دمشتى . .

وكان عمر الحسين يوم قتل خسأ وخسين سنة ، وكان قتله يوم عشوراء ، في

السنة الحادية والستين .

وقال التيمي ، تيم مرة ، يرثي الحسين وأهله وكان منقطعًا إلى بني هاشم:

فيلم أركها أمثالها يوم حلست وانأصبحت منأهلها قد تخلت أذل رقاب المسلمين فذلت لقد عظمت تلك الرزايا وجلت سنجزيهم يوماً بها حيث حلت تقتلنا قدس إذا النعيل زلت مررت على أبيات آل محمد فسلا يبعد الله الديار وأهلها وان قتيل الطيف من آل هاشم وكانوا رجاء ثم أضحوا رزية وعند غني قطرة من دمائنا إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرها

## 14

هم أمير المؤمنين ، بأن يسير أهل الحسين إلى الحجاز ، كما قرأت . وكان قد بلغه ، وآل الحسين في دمشق ، ان الناس ، في كل قطر ، يلعنونه ويلعنون ابن زياد ، الآمر بقتل الحسين .

فندم على ما جرى ، وجعل يجلس للناس ، والكآبة على جبينه والمرارة والألم في عينيه ..

وسرجون يعرف ما في نفسه ، ولا يجسر على ان يذكر حادث كربلاء . ومرت أربعه أيام ، ويزيد على ما وصفنا .

فلما كان اليوم الخامس دعا سرجون إليه فقال له: ماذا يقول وفودالأقطار؟ فأجابه الداهية قائلا: يقولون ان الأمن يسود أقاليم الدولة، وقد طاب العيش للناس، وأحاط بهم الرخاء من كل ناحية في ظل أمير المؤمنين ..

قال: لا نسألك عن هذا ..

- وماذا اذن ؟

- نسألك عن هذا البغض الذي يقرأه عمالنا على الوجوه في كل بلد ، وعن هذه اللعنة التي ينتهي صداها الرهيب الى الخضراء ...

قال : اعترف لك يا مولانا بأني لم أفهم شيئاً . .

قال انهم يلعنون أمير المؤمنين ..

– ومن يجسر على ذلك ؟

قال : امير المؤمنين لا يهزأ بنفسه .. انهم يفعلونها ويسبوننا كل يوم ، على . مسمع من وقود العرب .

وفي أي شيء يستحق مولانا الخليفة هذه اللعنة ؟

- في قتل الحسين بن فاطمة .

قال : الذنب في ذلك ذنب ابن زياد .

- ولكن الناس يلومون امير المؤمنين ، وحقهم ان يلوموا ... وما علينا لو احتملنا الآذى ، وأنزلنا الحسين في دارنا ، وحكمناه فيا يشاء وان كان هنالك وهن في سلطاننا .. أجل يا سرجون ، كان علينا ان نفعل ذلك حفظاً لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورعاية لقرابته ..

ثم قال : لعن الله ابن مرجانة .. لقد سأله الحسين ان يضع يده في يدنا أو يلحق بثغر من ثغور المسلمين فلم يجبه إلى ذلك بل قتله فبغضنا بقتله إلى الناس وزرع في قلوبهم العداوة .. فالويل له ولعنة الله عليه .

قال : انسَ يا مولانا ما مضى وسينساه الناس .

- وكيف ننسى وآل الحسين عندنا ، وعلي بن الحسين يتغدى ويتعشى معنا وهو يبكي أباه كل يوم ؟

قال : ليرحل القوم الى المدينة ..

سنرسلهم بعد شهر .

بل ترسلهم بعد يومين لأن بقاءهم في دمشق يدفع الناس إلى التحدث بأمر
 القتيل وأمر اصحابه . .

فاستحسن نزيد رأيه .

وكان النمان بن بشير بالباب ، فناداه قائلاً : نأمرك بأن تجهز أهل الحسين بما يصلحهم ، فهم راحلون بعد غد الى الحجاز الذي تركوه . .

قال : ويريد امير المؤمنين ان يخرجوا من دمشق ولا حراس لهم يرافقونهم الى حيث يشاء .

- بل تأمر رجاً اميناً من أهل الشام بأن يسير معهم ومعه طائفة من الخيل.
  - وبماذا أوصيه ؟
- بان يكون لهم عبداً يطيعهم بكل شيء والويل له اذا انتهوا الى المدينة وهم غير راضين عنه .

وأمره بالانصراف .

ثم قال لحاجبه : علي بعلي بن الحسين ، فدعاه فاقبل ، فقال له : أليس الله رغبة في الرجوع الى المدينة ؟

- ليس لي رغبة في شيء فأنا افعل ما يطيب لك .

قال: خبيرنا الغلمان والجواري ان النساء يؤثرن الحجاز على الشام ، وليس هنالك أمر أحب المهن من ترك الخضراء.

قال: لا أعلم شيئًا من هذا.

ــ ولكنك تعلم اي البلدين احب اليك . .

قال : نشأت في الحجاز وعشت بين اهله ..

وفي الحجاز آل هاشم يعطفون عليك ، والمرء لا يؤثر احداً على قومه . . تهاً للسفر . .

**- وحدى ؟** 

انت ومن معك ، فقد امرنا النعان بن بشير بأن يعد عدة الرحيل بعد غد ، وأمرنا حاجبنا بأن يدعوك لتذكر لنا حاجتك .

- لا حاجة لي .
  - والنساء ؟
- ليس للنساء اللواتي تكتنفهن اللوعة حاجات ...

قال : يا على. ، هذه لهجة سمعناها من قبل ؟ وكنا نظن ان امرها قدانتهي. .

قال : انها لهجة الشقي المنكود الحظ ، الذي قتل ابوه واخوته واعمامـــه واهله ؛ فلا تسألني عن ذلك .

فقال: لعن الله ابن مرجانة ، اما والله لو اني صاحب ابيك ما سألني خصلة ابداً الا اعطيته اياها ولدفعت الحتف عنه ولو بهلاك بعض ولدي . . ولكن قضى الله ما رأيت يا بنى ولا حبلة لى فى رد ما جرى . .

ثم قال : اذا رأيت ، وانت في الحجاز ، انك بحاجة الى شيء ، فاكتب الي " هنه فحاجاتك مقضية ولوكان بعدها حرب . .

قال: اشكر لك احسانك ..

- وستكون في المدينة عزيز الجانب عالي المقام ، فاذا لم يعرف عاملنا فيها منزلتك ومنزلة قومك ، اكرهناه على ذلك .

فحنى رأسه ولم يجب .

قال : وقل لبني هاشم ان الفاجعة الكبرى ، التي وقعت في كربلاء ، واهتز لها المسلمون في اقطارهم ، لم تقع بأمر امير المؤمنين . .

– سأقول لهم هذا .

ــ وليحذروا الفتنة ، فان معاوية لم يرحم اصحابها ونحن مثله . .

وسأقول هذا ايضاً . .

- وكن بعيداً عن رجال السوء ، فهؤلاء الرجال هم الذين قذفوا بالحسين الى الهوة ، مستسلين الى الاحلام . .

فقال في نفسه : لا تخف يا يزيد ، فاولئك الذين كان العرش لهم ، قــد ماتوا الآن ، ونحن اضعف من أن نطلب عرشاً . . ثم رفع رأسه قائلاً : من هو الرجل الذي امرته بأن يسير معنا الى المدينة ؟

– رجل من اهل الشام ، ومن خاصة امير المؤمنين .

قال : أهو رجل سلم أم رجل حرب ؟

سيكون أطوع لك من غلمانك .

قال : لا أسألك إلا ان توصيه بأن يرفق بأهلى .

وظهر الدمع في عينيه .

فقال: لو أردنا بكم سوءاً لما بقيتم أحياء .. انتم اليوم في دمشق ، أضياف الخضراء ، وستكونون وانتم في المدينة ، في ظل أمير المؤمنين .. وهذا الرجل الذي يسير معكم ، يحفظ قولنا ولا ينساه ..

وهل بقي شيء ؟

بقى ان تحدث الناس في الحجاز ، بما سمعت ورأيت .

والتفت إلى سرجون قائلا: قم انت وانظر ما يصنعه النعمان بن بشير ، وانصرف انت يا علي ، فسنراك مرة أخرى قبل ان ترحل .

ودخل المسجد ، ثم لم يلبث حتى رجع إلى القصر .

## 11

ترك أهل الحسين دمشتى ، بعد يومين .

وخرج معهم ذلك الرجل ، ووراءه فريق من الرجال على الخيل يمشون كالحرس حول القوم ..

ولم يذكر التاريخ ، اسم هذا الرسول الذي اختاره النعمان بن بشير ، ليرافق أهل البيت الهاشمي .

ولكنه يذكر ، انه كان رسولاً أميناً خفيف الظل عف اللسان ، إذا نزل القوم ، تنحى عنهم هو وأصحابه لا يدنو منهم ولا يهتم إلا لما يعنيه .

وعينه ترعاهم من بعيد ، يمشي إذا مشوا ، ويسألهم عنحاجاتهم إذا وقفوا ، ويضرب لهم الخيام كلما خطر لهم ان يكفوا عن المسير .

فكأنه عبد ، لا هم له إلا الخضوع لمولاه .

فلما كانوا في بعض الطريق ، أقبل فتى على فرسه كأنه يويد الشام ...

ولكنه وقف عندما وقعت العين على العين ، ووثب إلى الأرض ثم تقسدم ماشاً وهو يقول : أهل مولانا الحسين ؟!

وتردد البكاء في صدره ، ثم سكت ..

فقالت الرباب زوجة الحسين : هذا عبدالرحمن بن مسلم ..

وجرت الدموع على الخدود ..

ثم أقبل على والنساء يسلمون عليه ، وقد عقدت الألسنة وساد السكوت ، كأن القوم عند جئة ميت .

وعبدالرحمن يرسل النظرات، ليتبين الأحياء من آل الحسين رضي الشعنه . . وقد رأى علياً ، وخلفه عمر وأخوه الصغير . .

فجنًا على ركبتيه وقال: اني لك يا ابن الحسين كا كان أبي البيك.

فبكى الغلام وأنهضه قائلا: لقد رأيت أباك يقاتل عند فسطاط أبي ، ولم ألبث حتى سمعت زريحة تنعاه للناس وتقول:قتل الشقاتلك يا مسلم بنعوسجة.

وكان الليل قد أقبل ، فقالت زينب : ألا تنزل ياعلي ؟

قال : بلى وسنقضي الليل في هذا المكان .

وجلسوا جميعاً في خيمة الرباب والسراج الضعيف يرسل أنواره المرتجفة الى الوجوه الصفراء التي تتلألأ عليها الدموع .

لقد كانت تلك الساعة ، ذكرى لوعة ، ورهبة ، وألم .

ثم قالت زينب : لقد انقضت الصاعقة وأنت بعيد يا عبد الرحمن . .

قال : أجل ، وليتها انقضت على هذا الرأس . .

ـ واین کنت ؟

\_ في الكوفة ...

ـ اذن رأيت رأس ابيك ورؤوس أخي واصحابه .

ــ لم أر شيئًا ولكني سمعت .

\_ ولم تر عمر بن سعد يسوقنا الى قصر الطاغبة ابن الطاغبة ، عبيد الله

ابن زياد كا يسوق النعاج ؟

\_ قي\_ل لي انكم دخلتم القصر ، واعترف باني رأيت الظالمين يحملون رأس مولانا الحسين على خشبة ويطوفون به . .

\_ وماذا كنت تصنع في الكوفة ؟

-. اتبتها بأمر مولاي القتيل العظيم ، وأمر ابي ، لانهى ابن الحجاج ، بحيلة تعمد اليها زوجته خولة ، عن القتال في صفوف الكوفيين .

\_ ولكنك لم تفعل شيئًا ..

\_ صرعتني الحمى، وعندما صحوت منها ، كان النبأ الرهيب قد ملا العراق.

\_ وبعد ذلك ؟

ـ عافاني الله ، فخرجت من الكوفة الى الزارة ، اسأل عن المرقع بن ثمامة الذي فر من معسكر الحسين كما يفر الجبان .

ــ قالت : أمن المرقع قومه فخرج .

ــ وهذا هو الذل . . وانه ليرى اليوم في منفاه عاقبة فراره وذله . .

\_ وهل رأيته ؟

ـ لا ، وقد خبرتني زوجته ، انه يحاول بجميع الرسائل ، استرضاء يزيد بن معاوية ، لمعده الى منزله .

وحاجتك المه ؟

ــ كنت اريد ان اسأله عمن بقي من اصحاب الحسين واهل بيته . . وهنالك خاطر آخر خطر لى . .

فقالت الرباب: ما هو ؟

ــ هو ان يدلني على قاتل ابي .

فنظرت الى من حولها قائلة :

من يعرف هذا القاتل ؟

فلم يجبها أحد .

فأعادت سؤالها والقوم لا يجيبون .

فقالت زينب : كانت زريحة تقول : قتاوه لعنهم الله ، ولم تذكر اسماً ... وانا اظن ان رجال عمرو بن الحجاج ، هم الذين قتاوه !

قال: ما ابالي بقاتله الا من ناحمة واحدة ..

قالت : لقد عرفت غايتك . . وقد قص علي ابوك رحمه الله ، حكايتك مع المامة بنت عمرو . . أتريد ان اذكر هذه الغاية ؟

ـ نعم .

\_ انك تحب امامة .. ولكنك لا ترضى بأن تزف اليك ، الا بعد ان يثبت لك ان اباها بريء من دم ابيك ..

فخفض صوته وجعل يقول : اجل ، هذه غايتي التي اعيش من اجلهـا وانا ارجو ان يتم لى ما اريد .

قالت : ماذا تفعل غداً اذا قبل لك ان عمراً هو القاتل .

ـ لا اعلم يا مولاتي ماذا افعل .

ـ أتترك الفتاة ؟

\_ أتركها ، ثم اقتل عمراً !

- ثم تشقى إلى الأبد ؟

ثم أرحل إلى الدار الأخرى التي رحل اليها أبي والحسين . .

قالت: سترى ان ابن الحجاج لم يكن قاتله ...

- أتدافعين عن ابن الحجاج يا ابنة على .

لا أدافع عن الرجل ، الذي هاجم أخي على الفرات ، هو ورجاله ،
 ولكنى أذكر ما رأيت . .

قال: ماذا؟

- رأيت رجال عمرو يقابلون أصحابنا ، ثم رأيت عمراً يتراجع من الساحة، وفرس أبيك تغوص في الصفوف وهو على ظهرها يقاتل الناس ويقول : انا مسلم ابن عوسحة .

ثم عرفت بعد ساعة انه قتل.

- وكان ابن الحجاج بعيداً عنه ؟
  - هذا ما أراه ..
- فتنهد قائلًا : ومع ذلك فلا يدلني على قاتله غير زريحة .
  - وأين **ه**ي ؟
- لو كان المرقع في الزارة لعرفت البلد الذي رحلت إليه .
- ثم قال : كنت أظن انك تعلمين من أمرها ما لا يعلمه المرقع .
- قالت : تركت كربلاء وهي تقول : اني راحلة إلى حيث لا أعلم.
- قال : ويل لي، كلما ظننت اني دنوت من زريحة ذراعاً أبعدها الله عني فرسخا. قالت : سيجمع الله الشمل . .
  - فقالت الرباب : يا عبد الرحمن ، أينا أعظم مصيبة ، نحن أم أنت ؟ فخحل قائلا : المصمة واحدة .
- ولكن بقي لك أمــل بلقاء من تحب . . أما نحن فقد ضيعنا الأمل وخاب الرحاء .

ورفعت صوتها بالبكاء، ثم ارتفعت اصوات النساء كأن جثة الحسين وجثث الهله في تلك الخيمة يذرفن فوقها الدموع .

وكان علي بالقرب من عبدالرحمن فقال له: ان العمر كله سينقضي كما ترى، عويل وبكاء ، ولوعة وشقاء . . وحزن على من كانوا سادة العرب ، وامل الفئة الصالحة من الاسلام . . ثم قال : أذاهب انت الى دمشق ؟

- لم يبتى لي ما اصنعه فيها فقد رأيت آل الحسين .
  - وهل ترجع الى البصرة ؟
  - اسير الى البلد الذي تسيرون اليه .
  - قال : نحن راجعون الى المدينة بأمر يزيد .
- فخفض صوته قائلا : ابن معاوية الظالم . . وماذا رأيتم عنده ؟
  - رأينا غير ما رأيناه عند ابن زياد .
- قال : لعن الله ابن معاوية .. يضرب بيد ، ويمسح الدماء باليد الأخرى وهو

يظهر للناس انه بريء .

قال : يقوم في الذهن انه لم يكن له رأي في قتل أبي وأصحابه ، وقد فعلما ابن زياد دون ان يستشيره . .

قال: الحسين سيد الأمة ، وآله اصحاب الحق وأهـــل الصلاح ، يقتلهم عبيدالله الطاغية ويبعث برؤوسهم الى الشام دون ان يستشير مولاه ؟؟ انــــه حديث لا يخطر لى ان أصدق كلمة منه !.

قال : ذلك ما كان يقوله يزيد لرجال الخضراء . .

- قول كاذب بطاش يستحل دماء الابرياء .. ألم يأمر يزيد عبيد الله ، يوم خرج أبوك رضي الله عنب من الحجاز ، بأن يحبس على التهمة ويأخذ الناس على الظنة ؟

- ولكنه أمره في الوقت نفسه بأن لا يقاتل إلا من قاتله .
  - \_ ومن كان المادىء بالقتال ؟
  - ـ عمر بن سعد ، وقد كتب اليه ابن زياد ان يفعل .

قال : لو لم يكن يزيد هو الآمر بقتـــل شهداء كربلاء ، لدعا عبيد الله الى دمشق وصلبه في ساحة الخضراء .

ثم هامسه قائلًا: لقد كان ابتسامه لك رياء ، وكان رفقه بنساء الحسين،مظهراً من مظاهر الدهاء ، فهو مثل معاوية لعنهها الله .

قال : لقد غضب اليوم على ابن زياد وسيعزله عن الكوفة .

ــ يعزله عنها ليعيده الى البصرة ، وهذا مظهر آخر من مظاهر دهــــائه يرضي به الناس الذين يسبونه .

قال : يكفى انه لم يستخف بنا ونحن بين يديه . .

\_ ويكفي ان الجو قد خلا له اليوم ، فليس في العرب حسين آخر يمشي ، بقوة الحق ، الى الخلافة .

وجعل يسأله عن هؤلاء الرجال الذين ضربوا خيامهم وراء خيام النساء ، فقال: انهم من رجال يزيد .

- نعم : وهم عبید لنــا کا تری ، ینزلون اذا نزلنا ، ویرکبون عندما نأمر بالرحیل دون ان یقولواکلمة .
  - ومن هو قائدهم ؟
- رجل من الشام ، اختاره النعان بن بشير ، بأمر ابن معساوية ليكون رفيقاً لنا الى الحجاز ...

قال: وتطيب لكم الاقامة بالمدينة ، في ظل عاملها الاموي عمرو بنسعيد؟ قال: جميع عال الدولة اليوم ، من الامويين ، وقد اوصاني يزيد ، بان اكتب اليه كلما خرج البريد من المدينة واذكر له حاجاتي واخبره بكل ما أراه. وسكت الاثنان عندئذ وقد ارخيا نظرهما الى الارض.

ذلك لأن الرباب وزينب كانتا تندبان القتلى ، والنساء حولهما يذكرن أو لئك الشهداء باسمائهم ويلطمن الخدود والصدور .

حتى جفت الدموع وخارت القوى . .

فاستسلمن إلى الكرى ، وخرج عبدالرحمن مع على إلىخيمة أخرى يقضيان فيها ما بقي من الليل .

#### 19

عندما انتهى الى الحجاز خبر الحادث العظيم الذي جرى في كربلاء ، قام عبدالله بن الزبير في الناس فعظم قتل الحسين ، وعاب أهل الكوفة خاصة ، وأهل العراق عامة ، قال :

ان أهل العراق أصحاب فجور وغدر ، وأهل الكوفة أهل خداع ومكر . لقد دعوا الحسين لينصروه ويولوه فلما قدم عليهم طلبوا اليه ان يضع يده في أبديهم فيبعثوا به إلى ابن سمية ؟ فـآثر الموت على حياة الذل رحمه الله ..

ثم قال: أفبعد الحسين نطمئن الى هؤلاء القوم ونصدق قولهم ونقبل لهم عهداً ؟.. لا والله لا نراهم لذلك أهلا.. لقد قتلوه ، طويلا بالليل قيامه ، كثيراً في النهار صيامه ، أحق بما هم فيه منهم ، وأولى به في الدين والفضل ، أما والله ما كان يبدل بالقرآن غيباً ، ولا بالبكاء من خشية الله حداً ، ولا بالصيام شرب الخر.

قال : بايعوا سراً ولا تعجلوا . وأنا اظهر للناس ، أني عائذ بالبيت الحرام، لا أخرج منه إلا لأمر .

وما هي غير بضعة أيام حتى كثر الناس حوله من أنصاره وسألوه ان يظهر السعة وهو يقول : لا تعجلوا .

> ولكن الحبر بلغ امير المؤمنين ، فقال لمن حوله : ماذا ترون ؟ قالوا : نرى أن توجه الى الحجاز من بأتبك به .

فقال: اعاهد الله وأعاهد من حضر ، اني سأحملهالى الشام ، مقيداً بالسلاسل كما تقيد الخوارج اعداء الخلافة ، والتفت الى ابن عطاءالاشعري قائلاً: تسير الى مكة بالرجال ، ومعك سلسلة من فضة توثق بها ابن الزبير ، وثوب من خز يلبسه فوقها لئلا تظهر للناس .

قال سأفعل يا أمير المؤمنين وسيرى أحل الشام ابن الزبير في هذه القاعــة بعد شهرين ان شاء الله .

قال: اخرج الساعة وخذ من الرجال من تشاء ، فانصرف الأشعري ، وهو يظن انه سيبلغ غايته ، فلما قدم المدينة خبر مروان بن الحكم بالأمر فأرسل معه ولدين له ، احدهما عبد العزيز وخرجت الرسل من المدينة تحمل الى ابن الزبير أخبار القوم ، فاقام بالكعبة وامتنع بها . ومرت الايام وابن عطاء لا يفعل شيئاً فاجعة كربلاء (٧)

ويزيد في الخضراء يملم كل شيء ، فقال لسرجون : ألا تدلنا على أمر نستطيم معه القضاء على ابن الزبير ؟ فأوماً الى الوليد بن عتبة ومن معهمن بني أمية قائلاً: يدلك هؤلاء . وكأنه يريد ان يقول له : ول الوليد . .

فقال: هات يا ابن عتبة .

قال : أليس عاملك على المدينة ، عمرو بن سعيد .

ـ بلي .

وهل تظن أنه يدور حول ابن الزبير ليقبض عليه وعلى رؤساء اصحابه ويرسلهم جميعهم اليك؟

– نعم .

قال: والله انه لا يفعل ذلك ، وهو لو شاء ، لاخذ اعداءك الذين خرجوا عن الطاعة وساقهم بالسوط الى الشام ، فنظر الى سرجون دون ان يتكلم ، فابتسم الرومي ابتسامة رضى . . فقال عندئذ للوليد: لقد جعلناك عاملا على الحجاز ، فافعل ما انت فاعل دون أن تسألنا. ان النهي والامر لك. فقام فقبل ثوبه ثم قال: وعمرو بن سعيد ؟

ان شئت اخذته ، وان شئت فابعث به الينا لنرى رأينا فيه ، فودعه وانصرف ، ولكنه عرف قبل أن يترك دمشق أن نجدة بن عامر النخعي ، ثار باليامة عندما بلغه نعي الحسين .

فقال في نفسه: ثورة في اليامة ، وثورة في الحجاز...فاذا عجز عمرو بن سعيد عن المحاد النار في البلدين ، فله عذر ، ومشى الى المدينة وهو غير واثق بقوته! ولم يكن ابن سعيد جباناً ضعيف الرأي والقلب ولكنه كان يداري ويرفق خوفاً من أن تستعر النار. على ان الوليد لم يشأ إلا ان يظهر بمظهر القوي . فلما قدم المدينة سلم إلى عمرو كتاب العزل ، وأخذ غلمانه ومواليه فوضعهم في السجن لم يستثن أحداً ، فخاطبه عمرو بالأمر فأبى أن يخليهم ، ففادر المدينة حتى أمسى على بعد مرحلتين ، وأرسل الى غلمانه عدتهم من الإبل ، فكسروا أبواب السجن في الليل ولحقوا به إلى الشام .

وكان أهل الحسين قد دخاوا المدينة ومعهم عبد الرحمن بن مسلم فقالت فاطمة لأختها زينب: لقد أحسن الينا هـذا الرجل الذي رافقنا من الشام ، أفليس من الرأي ان نصله ونحسن اليه بشيء ؟

قالت : والله ما معنا ما نصله به غير هذين السوارين .

وبعثتا بهما اليه ، فردهما قائلا ، لو كان الذي صنعت للدنيا كان في هــذا ما يرضيني ، ولكن والله ما فعلته إلا لله ، ولقرابتكم من رسول الله .

وأقبل الناس من جميع النواحي يعزون أهل البيت . . وعبدالرحمن يسأل هن زريحة ولا يعلم عنها شيئا ، ولو رأى أحداً من بني طيء ، في ذلك الحين ، لعرف أين هي . وقد فاته ان يسير إلى جبلهم وقد كان يعلم انه وطنها القديم . وبعد زمن قصير أتى الأشراف من قريش يخطبون الرباب ، زوجة الحسين، وهي ابنة امرؤ القيس ، فردتهم جميعهم وهي تبكي زوجها العظيم ، وبقيت بعد الحسين سنة لم يظلها سقف بيت حتى ماتت .

## 7.

أقبلت السنة الثانية والستون ، والوليد بن عتبة بالحجاز ، يريد غرة بن الزبير ، ليقبض عليه وعلى قومه ، وينقذ الحجاز من ثورته ..

ولكن عبدالله كان داهية ، فلم يستطع الوليد ان يمد يده إليه ، وهو ممتنع الكعبة .. كما انه لم يستطع ان يمد يده إلى نجدة بن عامر النخعي الثائر في اليامة وهو القوي بجنوده ، وكلا الثائرين ، واقف في أصحابه ، لا يستسلم ولا يتخلى عن سيفه ، وقد رأى الناس ان نجدة يزور ابن الزبير في وضح النهار وفي الليل ، فقام في الاذهان انه سيبايعه .

على ان الرجلين ، كانا أضعف من ان يظهرا البيعة ويبرزا الى الساحة داعيين

الناس الى ما يحلمان به . . ذلك لأن امير المؤمنين يسند عامل الحجاز وجيش الشام قاس يحطم القوى ويسحق الرؤوس التي ترتفع الى العلاء . .

وماذا يصنع ابن الزبير وهو الطامع بالخلافة ؟

أيتراجع ، وطوائف كثيرة من أهل الحجاز تسير تحت لوائه ، أم يستسلم وفي الاستسلام الذل أو الموت ؟؟

انه يعمد الى الحملة والخداع ، وهذا خير ما يلجأ اليه ..

وقد يخلق الله بعد ذلك ما لا يعلم . . فكتب الى يزيد بن معاوية :

« بعثت الينا رجلا أخرق لا يصغي الى نصح ، ولا يوعوي لعظة الحكم ولو وليت رجلا آخر سهل الخلق رجوت ان يسهل من الامور ما استوعر منها وان يجمع ما تفرق » .

وعهد إلى رجل من خاصته ، في حمل كتابه ، فنما قرأ يزيد الكتاب ، قال لسرجون :

لقد كان عمرو بن سعيد ، خيراً من انوليد بن عتبة الذي أشرت علينا أن نوليه . . خذ واقرأ ، فقرأ سرجون ما كتبه ابن الزبير وجعل يبتسم .

فقال له : ماذا رأيت ؟

– رأيت دهاء وحيلة من عدوك العائذ بالكممبة .

– وابن هو هذا الدهاء ؟

– بين هذه السطور التي قرأت .

- هو يرجو ان ينتهي الامر بيننا وبينه على يد رجل غير الوليـــــد ، حسن الاسلوب سهل الخلق .

- بل يرجو ان يمر الزمان ويكثر حوله الأعوان، وقد يكون له غرض آخر هو ان يحملك على اختيار عامل جبان ضعيف الرأي يضيع هيبة امير المؤمنين. قال : انت ترى ان الوليد لم يفعل ما وعدنا به .

وهل تريد يا مولانا ان يهدم الوليد بيت الله ليحمل اليك عدوك ؟

قال : كان عليه وهو العاجز عن اقتحام الكعبة ، ان يفرق شمل الرجال

الذبن يحيطون بنجدة بن عامر ، في اليامة .

فرأى سرجون انه مصيب فيما يقوله ٤ فقال : صبراً فسيفعل ما يطلب منه.

ـ نؤثر ان يفعل ذلك سواه ..

قال: أتعزله يا امير المؤمنين؟

- اجل ، ففي هذا المجلس فتيان خير منه . ادن ُ يا عثان . . انك فقى صغير السن ، ونحن نربد ان تصنع ما تصنعه الرجال ، وعثان هذا ، ابن محمد ، ابن ابي سفيان ، وهو غلام غر لم يختبر الزمان واهله ، ولم يجرب الحكم ، فقيام فقال : ها أنذا ما مولانا .

قال : أتسبر الى الحجاز اذا ولمناك ؟

- اسبر الى حيث تشاء .

– وهل سمعت ما قلناه لسرجون الآن ؟

ــ سمعت كل شيء .

– ورأيك **فيه** ؟

ليس لي رأي .. اني اضع سيفي حيثًا تشاء ، وألين للقوم عندما تشاء .
 قال : نريد امراً واحداً هو ان يرجع ابن الزبير ، وابن عامر عما يهان به ولا نبالي بما تفعل .

قال : سأكون في الحجاز سنفك القاطع .

قال: احسنت ، وقد وليناك وعزلنا الوليد ، اكتب يا سرجون الى ابن الزبير اننا عزلنا الرجل الأخرق وولينا عثان ، فليرجع الى صوابه . . واما أنت يا عثان فانصرف غداً ولا تنس انك ابن ع أمير المؤمنين ، فكتب الرومي ما أمره به مولاه ، وخرج عثان في اليوم الثاني يريد المدينة ووراه طائفة من الغلمان ، فلما انتهى اليها ، ارسل الى ابن الزبير جواب امير المؤمنين ، وبث عيونه حول الكعبة يحملون اليه الاخبار ، وكان ابن الزبير يعرف عثان ، ويعلم اي فتى هو ، ولكنه لم يشأ ان يتصدى له بل خطر له خاطر غريب خيل اليه الغاية .

اراد ان يظهر لأهل الحجاز ، ان امير المؤمنين لا يصلح للخلافة وان خلمه خير من الخضوع له، فدعا عبد الله بن حنظلة ،وعبد الله بن ابي عمرو بن حفص، والمنسندر بن الزبير ، ورجالاً كثاراً من اشراف المدينة ، وجميع هؤلاء من

انصاره فأتوه فقال: انى مرسلكم الى الشام.

فقال ابن حنظلة : الى يزيد بن معاوية ؟ \_ نعم .

قال : كأني بك تريد أن تظهر له خضوعك . .

- أجل فهو أمير المؤمنين ونحن عبيده ... ولكن ارجو ان تصفوا للناس بعد رجوعكم من الشام ، ما رأيتموه في مجلسه ..

قال: لقد فهمت في تأمر بالرحيل.

- ذلك لكم ، على ان يصاحبك الى ذلك القطر ، بنوك الثانية ، و أبناء اخيك ومن حولهم من رجال .

ـ سيسير معني من ذكرت .

ــ وما رأيك في يزيد ؟

– في أي شيء ؟

أتظفرون منه بابتسامة ؟

قال نحن أشراف الناس ، وقد كان ابوه يصلنا ويحسن الينا ، وهو يعــلم اننا

لسنا من انصاره . قال : كان معاوية داهية الناس . .

- وسيكون يزيد ، مثل أبيه ، داهية في استقبال وفوده.

قال : احذر ذلك الرومي اللمين الذي يدعى سرجون .

- وماذا يفعل سرجون؟ يسألنا عن أنصار أمير المؤمنين فنجيبه ان الحجاز كله من أنصاره وينتهي الامر .

- وإذا سألك عني فباذا تجيب ؟

لا تسأل ابن حنظلة عن هذا فقد تعود ان يجالس الملوك، فسكت عبدالله وانصرف القوم ، على ان يغادروا الحجاز بعد بضعة أيام .

#### 21

أوصت أمامة ، عبد الرحمن المرادي ، بأن ينقل اليها أقوال زريحــــة ، اذ

لقيها في طوافه منع ابيها عمرو بن الحجاج .

أجل، آمنت آمامة بأن أباها لم يلطخ يده بدم مسلم، ولكنها لم تشأ أن تستسلم الاستسلام كله الى هذا الايمان، قبل ان يصدر حكم البراءة من جارية القتيل . وكان ابن الحجاج، كا قرأت، أشد الناس رغبة في الحصول على ذلك الحكم، وغايته من ذلك، ان يبقى عبد الرحمن لامامة، وتبقى امامة له، وماذا يقول الناس غداً، اذا فصل القضاء بين العاشقين ؟.. يقولون أن عمراً قاتل مسلم، ولو لم يكن هو القاتل، لما ترك عبد الرحمن حسناء بني زبيد، التي هي امنية قلبه، وبهجة نفسه، بل يقولون: لقد قتل ابن الحجاج ابنته بيده .. وحسب همرو من هذا الطواف، الذي يهم به انه يعيد الامل الى قلب فتاته المنكودة الحظ، وأول خاطر خطر له أن يسير الى جبلي بني طيء، لقد كان يعلم النزيجة طائمة، وقام في ذهنه انها آثرت الالتجاء، بعد حادث كربلاء الى أحد الجبلين على الرجوع الى الكوفة، والمرء في المحن لا يذكر غير قومه .. ولم يقل المبدالرحن . فلما خرج من الكوفة قال له : أتعلم أن زريجة احسدى فلك لعبدالرحن . فلما خرج من الكوفة قال له : أتعلم أن زريجة احسدى نساء طيء ؟

- \_ نعم أعلم .
- وتظن انها لجأت الى قومها بعد مقتل مسلم ?
  - قال : انها فكرة لم تخطر لي من قبل .
- قال : فكرت في الامر أمس وقلبي يحدثني بإنها عند أهلها .
  - وأنا من هذا الرأي .
  - اذن نسير الى جبل أجا ثم الى الجبل الآخر ..
  - قال : ارى ان نذهب الى الزارة فقد نجد المرقع اليوم .
    - قلت انه يبحث عن رجل يشفع فيه .
      - نعم ولعله وجد ذلك الرجل .

قال : الى الزارة فاذا لم نجده فيهـا ذهبنا الى طيء ، وسار الرجلان حوّ انتهيا اليها فقيل لهما ان المرقع في خراسان ، وقـد يكون ضيف المهلب بن ابي

صفرة ، فمكثا ساعتين ثم رجعا يريدان الجبل الذي ذكرناه .

وكانت زريحة قد صاحبت الطرماح بن عدي وهو راجع الى قومه ، ولم يكن لها اب وأم واخوة بل كان هنالك انسباء من الرجال والنساء احدهم الطرماح نفسه ، ولها خالة تقيم ببيت في الجانب الشرقي من أجا ، مع عبد شيخ يقوم بالخدمة ويتولى قضاء الحاجات ، فرأت زريحة ان تقيم معها وآثرت الاحتجاب داخل المنزل تبكي فيه سيدها المحسن اليها على الظهور بسين الناس ، واللوعة تملاً نفسها والحزن على ابي عبد الرحمن ، يفصلها عن العالم كله بما فيه من مظاهر وصور ، حتى دب في جسمها السقم وانشب الضعف نحالبه فيه . . وهي تمعن في البكاء مستسلمة الى لوعتها القاتلة ! ولم تكن نفسها تبتسم لأمل من آمال الحياة ، بلى كان هنالك أمل عذب هو ان ينقل المرقع خبرها الى عبد الرحمن فيأتي الجبل لتراه قبل ان يغمض عينيها الموت . .

ولكن الأيام كانت تمر ٬ وعبد الرحمن لا يجيء والداء ينهشها بقوة وعنف ويصفع نضارتها بكفيه القاسيتين .

نعم كانت الجارية المخلصة بــــين يدي الموت . . ولولا ذلك الألم الذي غمر نفسها وضيع عقلها ؛ لاستطاعت ان تنجو منه .

كان عليها ان تلحق بعبد الرحمن ليعزيها وتعزيه . ثم تلجأ الى الحكمة فتضع يده بيد امامة لينسى الفاجعة ، غير ان عقلها الصغير لم يقدر على احتمال الضربة. والقدر القاسي بطاش عباث لا يلين لأحد ، وهذه الجثث التي تراها كل يوم انما هي صرعى قساوته وعبثه .

لقد عرفت المسكينة ان الداء يدفعها الى القبر ، فما راعها الا ان تموت ، وعينها لا ترى عبد الرحمن .. مسكينة .. كانت ساكتة هادئة مستسلمة لا تشكو ولا تقول لخالتها كلمة وانا لنظن ان ذلك السكوت وهذا الاستسلام نوع من انواع الجنون ..

ألم يكنمن واجب المجنونة، أن توصي خالتها، بما تريد ان تقوله لابن مسلم؟ أليس من واجبها ان تظن ، انه إن لم يأت الجبل اليوم اتى غداً ، ولكنها لسيت كل هذا ، ولم تشأ ، وهي داخل الجدر ، الا ان تخلو الى حزنها الجاني، الذي لا رجاء بعده ، حتى ان الطرماح بن عدي لم يعلم انها تصارع الموت ، زارها مرتين في خلال الاشهر التي مرت وهي في الجبل ، وكان ينصح لها بان لكف عن البكاء ، على انه لم يحس بذلك الموت الذي كان يشي اليها بخطى واسعة ويفتح لها ذراعيه مكشراً عن انيابه ..

أجل 'كان يفكر في مقتل الحسين ومقتل مسلم ' وتشتعل نار الحقد في صدره كلما استعرض جريمة كربلاء ' ولكنه كانينسى هذه الجاربة التيخسرت مولاها ' واذا ذكرها فكما يذكر المرء امراً لا شأن له ' حملت نساء الحسين الى الكوفة ' ثم سيرهن ابن زياد الى الشام ' وارسلمن يزيد بن معاوية بعد ذلك الى المدينة ' فطاب للطرماح ان يلحق بهن اليها ليثبت وجوده عند القوم كا يفعل سواه ' وعول على السفر بعد شهرين ' فلما انقضى الشهران وهم بالذهاب بلغه ان زريحة أسلمت الروح ' ثم أقبل عبد المرأة العجوز ' يحمل اليه النعي ' فخرج مع فريق من قومه يشيعون الجثة ثم مكث بالجبل بعد ذلك يوما واحد وسار إلى الحجاز ' ولكنه لم يصل اليه فقد فاجأه مرض وهو بذات عرق فآوى إلى الحجاز ' ولكنه لم يصل اليه فقد فاجأه مرض وهو بذات عرق فآوى إلى فراشه يحيط به ثلاثة من أصهاره .

وطالزمان مرضه، وأهل بيته يظنون انه في المدينة عند آل الحسين بن علي.

# 22

دخل وفد المدينة على أمير المؤمنين٬ وعنده وجوه بني أمية ورجال البلاط ٬ وعبدالله بن حنظلة٬ رئيس الوفد ٬ وهو سيد قومه ٬ ومن فضلاء الناس واشراف الحجاز أصحاب الرأي . ورجال الوفد بضعة وعشرون رجلا٬ بينهم ثمانية من بنه .

ويزيد لا يعرف عبدالله ، فلما قيل له ان رجال المدينة بالباب ، أذن لهم ، وقال لعمرو بن سعيد ، عامل المدينة السابق ، وكان حاضراً : اذكر اسماءهم عندما يدخلون .

فلما توسطوا القاعة قال عمرو : هذا سيد عشيرته عبدالله بن حنظلة .

فقال بريد : مرحباً بالشريف العابد . . أدن .

وأجلسه بالقرب منه .

ثم قال عمرو : وهذا عبدالله بن ابي عمرو بن حفص .

فقال : أهلا ببني مخزوم . . اجلس .

حتى ذكر له اسم المنذر بن الزبير ...

فابتسم له ابتسامة الرضى ، ومد اليه يده قائلا: أن أمير المؤمنين يطيب له أن يصافح المتذر ، شقىق عبدالله بن الزبر سبد أهل الحجاز البوم ..

وتلك نغمة من نفهات معاوية حفظها نزيد . .

ولكن ابتسامته لم تحجب الألم الذي لمم في عينيه . .

ثم ذكرت له الاسماء جميعها ، فقال لعبدالله : ما وراءك ؟

قال: خبر يا أمبر المؤمنين.

– **وأهل الحجاز** ؟

- عسد دولتك الخلصون للخلافة.

فأشار الى عمرو بن سعيد قائلًا: أكان هذا من أصحابك ؟

- كان عاملا صالحاً يحفظ هيبتك ، ويضرب بسيفك ، ويضع احسانك في موضعه .

قال: لو عرف ان يحفظ هسبتنا لما ارتفع في الحجاز صوت.

قال: ما ارتفعت اصواتنا الا بالدعاء لك ...

- اصحيح هذا يا ابن الزبير ؟

-- ان امير المؤمنين يعلم من امور الناس اكثر مما نعلم .

قال : نعلم ان اهل الحجاز يريدون ان يبايعوا اخاك ...

- ان اخى لا يهتم الا بالصلاة وهو عائذ بالكعبة .
- اجل ، ونجدة بن عامر يصلي مثله في مساجد اليهامة ، ويدعو قومه الى
   عبادة الله ..!

قال: ليثق امير المؤمنين بان ابناء الزبير خاضعون له .. ولكن بعض العمال يخرجون الرعية ، عن طاعته بالقساوة والظلم .

قال: نراك تعنى الوليد بن عتبة .

- نعم يا مولانا .
- وماذا صنع الوليد ؟.
- اقام بالحجاز یجور علی اتباع اخی عبدالله ، ویکید له ویجفوه ، دون ان یکون لعبدالله ذنب ....
  - رأى اخاك يدعو الناس الى العصيان فجفاه .
- كذب الوليد ، ولو اراد اخي ان يفعل ذلك لدعا اخوته الى الامر الذي ذكرت ، قمل ان مدعو الناس .

فقال ابن حنظلة: كلمة يا امر المؤمنين.

- قال قل الحق.
- الحق أن الولمد تمادى في جوره.
- وامير المؤمنين تمادى في رحمته ، ألم يسألنا ابن الزبير ان نعزل ابن عتبة فعزلناه ؟
  - بلي .
- الم يقل لكم عثمان ابن عمنا ، الذي وليناه امر الحجاز ، اننا اوصيناه بالرفق ، وحفظ حرمة الاشراف من الانصار ومن قريش ، والاعتراف بفضل ابناء الصحابة واهل الصلاح ؟ .
  - لم يقل لنا الرجل شيئاً من هذا .
- انه اذن فتى لا عهد له . . لقد أمرناه بكل هذا ونهيناه عن الظلم والجفاء والقساوة ، وبذلنا له المال بدون حساب ، ليعطيه من يشاء . .

قال : كان على عثمان ان يقوم خطيبًا في مسجد المدينة ويذكر لاهلها فضل المو المؤمنين واحسانه . .

\_ وقد اوصيناه خيراً بابن الزبير ، وكتبنا الى صاحب الشرط بان يغض الطرف عن الرجال القائمين حول الكعبة من اتباعه .

قال : لقد غرتنا بنعمك يا امعر المؤمنين أنعم الله علىك .

قال: لم نفعل شيئًا بعد . . اننا اذا اردنا ان نحسن الى الناس ؟ مسلأنا ايديم وثبايهم مالا . . .

واراد عندئذ ان يصنع كما كان يصنع ابوه .. يشتري اخلاص الرجال بالمال ، ويضمهم اليه بالدهاء ..

فقال لسرجون : اعط عبدالله بن حنظلة مائة الف درهم .. فكتب الرومي الاسم والمبلغ .

ثم قال : وهؤلاء الفتيان بنوك يا عبدالله ؟ .

ــ نعم وهم ثمانية .

قال: اعط كل واحد منهم عشرة آلاف.

فقال سرجون : كتبت يا مولانا .

ــ واجمل نصيب المنذر بن الزبير مائة الف ، وعبدالله بن ابي عمرو مئــة الف ، وثلاثين الفا لكل رجل من هؤلاء . . واشار الى رجال الوقد .

فقال ابن حنظلة : لقد اعظمت الجوائز يا امير المؤمنين .

ـ انها قليلة على امثالك من المخلصين. خبرنا الان بما تعلم عن نجدة بن عامر. فخطر لعبدالله ان يلقي الرعب في قلبه ، فقال : ان ابن عـامر فتى قوي الشكيمة شديد البأس يقتحم الجيش ، ويستهين بالموت في ساحات القتال . .

فابتسم قائلًا: لقد وصفت هذا الثائر ، كا يصف لنا شيوخ دمشق ، خالد ابن الوليد ، او القعقاع بن عمرو..

قال: اعرف الرجلين يا مولانا فهو مثلها.

\_ ومن يتبعه من قومه ؟ .

- \_ اهل اليامة جميعهم من الشيخ الى الغلام ...
  - ــ قالوا لنا انهم لا يجاوزونالالف.
  - ــ اما انا فأقول انهم خمسة الاف . . .
- ـ ويستطيع نجدة أن يطعم هؤلاء ويعطيهم ؟. ٠
- ـ ان القوم يحفظون ما لهم وغلة ارضهم للبوم العصيب .
- ــ ونحن نحفظ لذلك اليوم مــا لا يخطر لاحد . . . عندنا القواد الابطال ، والرجال الاشداء ، وعندنا السيوف التي لا ترتوي من دماء الاعداء ، فويل لك يا بن عامر وويل لقومك . . والف ويل لمن يضع يده بيدك . .

ثم قال : انظر الى الشام يا ابن حنظلة . . انها تزحف كلما الى الحجاز ، يوم يشهر فيها سيف عدو ، ويرتفع رأس فوق رأس الخليفة الذي يخاطبك الان . . وهذا يكفي . .

قال : ليس في العرب من يحهل هذا . وليس فيها من تحدثه النفس بالخروج: عن الطاعة .

قال: أمرناك بان تقول الحق فقله ... ان عبدالله بن الزبير ، اللاجيء الى الكمبة .. تحدثه نفسه بان يخلعنا عن المرش ، ونجدة بن عامر ، هذا الصعاوك المجهول النسب ، يعاهد عبدالله على الموت في سبيل خلافته ... أمــا والله لو أمست رمال الحجاز رجالا لجعلنا هؤلاء الرجال في شهر واحـد جثثاً مضرجة بالدماء ...

ورأى عندئذ ان يلين فقال: ما اسأنا الى عبدالله بن الزبير .. كان أمـــير المؤمنين معاوية يعطيه ، ونحن نعطيه ، وكان له عنده حرمة وهي باقية ، وكان يستشيره في شؤون قومه ونحن نفعل مثله ، ونظر الى المنــــذر كأنه يأمره بان يجاوب .

فقال: ما كنا لنغمط نعمتك وننسى احسانك ..

\_ وما كان أمير المؤمنين لينسى الاوفياء..احسنوا القول والعمل نحسنالةول والعمل نحسنالةول والعمل ، وكونوا صادقين في الطاعة ، نكن صادقين في كل شيء .

قال : سترى يا مولانا اننا من اصدق اعوانك ...

قال: بارك الله فيكم يا آل الزبير.. لقد كنتم من قبل عونا للاسلام والمسلمون يعرفون ذلك لكمولا ينسونه..وانت يا ابن ابي عمرو ..ما للكلا تتكلم؟

قال : إذا رأى امير المؤمنين ان يسألني عن شيء أجبت بما أعلم .

قال: أليس لك رأى في ما سمعت ؟

رأيي ان لا أخرج من الطاعة ولا أخالف الجماعة .

قال: نعم الرأي رأيك . . ماذا تقول يا عمرو بن سعيد! أليس هؤلاء الرجال أشراف الحجاز ؟

- بلي يا امير المؤمنين .
- وهم من أنصار ابن الزبير ؟...
  - -- نعم .
- وكانوا يسبون أمير المؤمنين ويتآمرون على خلعه ؟
  - \_ لم أسمع ولم أر<sup>َ</sup> ...
  - \_ والوليد بن عتبة ، أكان يسومهم الذل ؟
- ـ نعم ، وكنت انا ألين لهم وأحصي عليهم الأنفاس .

قال : كنت ضعيفاً فعزلناك ، ولو علمنا ان القوم ، كما رأينا الآن ، لما خطر لنا أن نولتي سواك .

واستأذن عليه عندئذ وفد مصر ، فأذن له ثم قال : ألا يطيب لك يا ابن حنظلة ان تطوفوا في أسواق دمشق ؟

قال : إذا أمرنا امير المؤمنين بالرحيل رحلنا الليلة ..

- ان امير المؤمنين يأمركم بأن تبقوا ، وستشهدون الليلة مجلس أنسه ، في الجانب الآخر من الخضراء، وأمر غلاماً له بأن يتقدمهم إلى السوق، ويسير معهم الى حيث يشاؤون على ان يعودوا عند غروب الشمس ، وجعل يحدث الهـــل مصر ، وينظر في حاجاتهم حتى جـــن الليل فأمرهم بالانصراف وجعل يقول لسرجون : لقــد ارتجفت يدك وانت تكتب العطايا لابن حنظلة ومن معه ،

# فكأنك ترى انهم لا يستحةون العطاء .

- ـ نعم يا مولانا انهم لا بستحقون . .
- ونحن نعلم مثلك ان عطاءنا سيضيع كما اننا نعلم ان ابن الزبير بعث بهم الينا لغاية له . . ولكننا لم نستطع الا ان نحسن اليهم ليحملوا الى بلادهم اخسار هذا الاحسان فتتحدث به الناس .
  - ولكن الناس سبتحدثون بغير هذا.
    - عاذا ؟
  - ألا يشهد القوم الليلة مجلس شرابك ؟
    - بلي .
- اذن فرجال الحجاز سينقلون الى اخوانهم اخبار هذا المجلس وينسون المال الكثير الذي اعطبتهم اياه . .

قال : اردنا ان نظهر لهم اننا لا نبالي بما يفعله ابن الزبير ونجدة بن عامر ٠٠ وان الاثنين لا يمكران على امير المؤمنين صفو عيشه .

قال: ولا تعدل عن ذلك؟

- لا ، فقد وعدنا وانتهى الامر.
  - ومتى تريد ان تبدأ .
- في هذه الساعة فادع من تعلم من الجواري والمغنين .

وبعد ساعة كان مجلس يزيد يغص باخوانه عشاق الخر واللهو ، وهو يشرب ولا يرتوي ، وامامه ثلاثة كلاب من كلاب الصيد يداعبها بين الكأس والكأس ، وعبد الله بن حنظلة ورفاقه يرون ذلك ولا يشربون ، الا اذا طلب اليهم ان يفعلوا ولج في طلبه ، حتى انقضى الليل وسمع القوم عربدة امير المؤمنين وعبثه . وانتظر أهل الحجاز حتى يصحو خليفتهم من سكره فيستأذنوه في الرحيل . . وقد دخل قصره ، ولم يخرج الا عند العصر ، فقالوا له : أننصرف اليوم يا أمير المؤمنين ؟

تنصرفون غداً فلم يبق لليل غير بضع ساعــات ، فلم يروا الا إن يبيتوا

ليلتهم ، وعند الصباح ودعوه وخرجوا ويزيد يقول لسرجون : أيقابل القوم احساننا مالاساءة ؟

ــ أنا واثق بانهم سيملأون الحجاز اخباراً واقاويل وسيسبون أمير المؤمنين على مسمع من الناس .

قال: يخطر لى ان ابث وراءهم العمون ، فما رأيك ؟

- انه رأى لا بأس به ، فافعل الآن .

فدعا غلامين من غلمانه وقال لهما: اخرجا في اثر هؤلاء الحجازييين الذين رحلوا الساعة والحقا بهم الى أي موضع ساروا اليه ، وانقلا الينا ما يتحدثون به ، فغادر الغلامان دمشق ، كأنها حجازيان راجعان الى بلدهما ، وكانا ينزلان حيث ينزل القوم ، ويظهران لهمانها رفيقا سفر .. وكان المنذر بن الزبير ، من اصدقاء زياد ابن أبيه ، وعبيد الله بن زياد يعرف ذلك ، وكثيراً ما كان يتحدث الناس بصداقة الاثنين .

فقال المنذر لابن حنظلة : اني سائر الى الكوفة .

\_ لتزور ابن زماد ؟

ــ نعم ، فأنا لم أنس أباه ، ويطيب لي ان يمر الشهر والشهران وانا في قصره ، وبين أضيافه .

\_ اذن ستمكث بالكوفة شهرين.

ـ وأربعة أشهر إذا قدرت .

فقال أحد الغلامين : وانا ذاهب إلى الكوفة فان لي فيها أهلا .

وقال الآخر : أما انا فذاهب الى المدينة .

وهكذا استطاع الاثنان ان يكونا رقيبين دون ان يشمر بهما رجال الوفد ، ودون ان تدل عليهما المظاهر .

وعرج المنذر على الكوفة ، وسار الآخرون إلى الحجاز ، فلما انتهوا إلى المدينة ، أقبل رسل عبدالله بن الزبير ، وجاءت وفود الناس تصغي الى مـــا يقولون . وبين هؤلاء الناس بعض رجال عثان ، عامل يزيد .

وجعل عبدالله بن أبي عمرو يقول: أما الشام فجنة بلاد العرب ، فيهـــا الدور والقصور ، والانهار والأثمار ، والبيضاء والسوداء ، والحرائر والاماء . . وفيها الخضراء قصر معاوية ، يغسل قدميه بالماء ، ويرفع رأسه الى السحاب . .

فقال احدهم : ويزيد بن معاوية ؟

قال : وأما يزيد فرجل لا يبالي إلا بلذته ولا ينظر إلا الى دنياه .

قال : يجيء تجار الحجاز من الشام فيقولون : ان صاحب الخضراء يجالس المغنين . .

ـ بل هو يقضي لياليه كلها بين القيان يعزفن له ويضربن بالطنابير . وهو يداعب كلابه ويشرب الخر مع اللصوص ورجال السوء . .

قال : انه كلام ينقله خصوم يزيد من أهل الشام .

ـ بل هي حقيقة لمسناها بالأيدي .

\_ وكىف ذلك ؟

\_ دعانا إلى مجلس شرابه فقضينا الليل فيه .

فارتفعت أصوات الناس:

امير المؤمنين يشرب الحمر ويجالس اللصوص . .

فقال ابن ابي عمرو : نعم ويشهد الله .

ـ وماذا تصنعون ؟

ـ نشهد أهل المدينة جميعهم انا قد خلعناه .

وقام عبدالله بن حنظلة فقال : جئتكم من عند رجل لو لم أجد إلا بني هؤلاء لجاهدته بهم . أجل ، لقد أعطاني وأكرمني ، ولكني لم أقبل عطاءه إلا لأتقوى به ، وانا أشهدكم الآن اني قد خلعته ..

فقالوا جميعهم : لقد خلعناه ، ونحن نبايعك على خلعه ، ونوليك علينا .

فبلغ عثان ما فعلوه ، وأقبل اليه غلام معاوية فقال: اكتب الى أمير المؤمنين ما تشاء وانا أحمل كتابك .

فكتب عثمان الى سيده يذكر له كل شيء ، وقد جاء في كتابه :

إذا رأيت يا أمير المؤمنين ان يكون لك في الحجاز شأن فاضرب القومضربة قاضية ، وليكن دمهم ودم أبنائهم ثمناً لخروجهم عليك ، ولا ترحم . . انهم جميعهم يسبونك ويعيبون أباك . .

وسار الغلام بالكتاب حتى مثل بين بدي يزيد ، فقال له :

يقول عثمان في كتابه ، ان القوم يسبون أمير المؤمنين وقسد خلموه ، فما تقول انت ؟.. قل ولا تخف .

قال : ما من شك فما كتبه إلىك .

ـ وسمعت انت كل هذا ؟

ـ نعم ، فقد كان ابن ابي عمرو يقول :

يزيد بن معاوية رجل يشرب الخر وليس له دين ، وابن حنظلة يقول: لو لم الجد غير بني هؤلاء لجاهدته بهم وقد خلعك الاثنان ، وبايح اهل المدينة ابن حنظلة على خلعك . .

فغضب قائلًا: لعنهم الله ، لقد بدلنا لهم مالنا ليحاربونا به. . وماذا قال المنذر؟

ـ ان المنذر يا امير المؤمنين مقيم بالكوفة .

\_عندعبيدالله.

ـ نعم فالمنذر صديق ابيه .

فقال لسرجون : اكتب الى ابن زياد :

اذا اتاك كتابنا فاجعل المنذر بن الزبير في السجن حتى بأتيك امر آخر .

ففعل الرومي ما أمره به وهو يبتسم .

فقال يزيد : أتضحك ايها اللعين وقد خلعنا الناس . .

قال : لا ابتسم لهذا الخلع فهم أعجز عن ان يبلغوا غايتهم منه .. ولكني ابتسم عاتباً .

\_ لاذا ؟

ـ لأني ذكرت لك ان القوم سيسبونك فهزأت بي ...

قال : لا بأس ، فقد خيل الينا ان عطاءنا سيدفعهم الى الثناء والشكر . . اعطر الغلام الكتاب وليذهب الآن .

ثم قال : ادع ُ رجال البلاط وأهل الرأي .

فلما اقبلوا قال : هذا كتاب عثمان بن محمد يقول فيه ان اهل المدينة خلموا امير المؤمنين وبايعوا عبد الله بن حنظلة على هذا الخلم ، فما رأيكم ؟

قالوا: وماذا برى عِثَان ؟

ـ يرى ان تغير خيل امير المؤمنين ، على الحجاز وتضرب القوم .

ــ ونحن نوافقه في رأيه فافعل ذلك ولا تتردد فيه .

فقال سرجون : لا تنسَ يا مولانا ان الجيش الذي تبعث بِه إلى قتال عدوك سيفزو الكعبة ، وهذا حرام .

قال : ذلك شأن امير المؤمنين لا شأنك انت .. قولوا أيها الرجال .. أي قائد نختاره لهذه الغاية ؟

فسكتوا ، فقال : أيذهب أحدكم ؟

فظاوا ساكتين . فقال : نرى ضعفاً وجبناً ، فانتم لا تجسرون على قتال ابن الزبير .

وأطرق ملياً يفكر في الأمر ، ثم رفع رأسه قائلا : ليس لهذا الامر غير واحد من رجلين ، اما عبيد الله بن زياد أمير الكوفة ، واما مسلم بن عقبة ، وقد ذكرنا الآن ان امير المؤمنين معاوية كان يقول لنا كلما خلونا به : ان لك من أهل المدينة يوماً قان فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة فهو رجل رأي ، ورجل حرب .

فقال سرجون : ان مسلماً شيخ ، وهو مريض كما تعلم .

قال : خير لنا ان يكون غازي الحجاز شيخًا خاض الميادين وخبرالزمان .. واما مرضه فلا يمنعه من الجهاد في سبيل الخلافة .

قال : لا ترسل مسلماً إلا بعد ان يأتمك جواب ابن زياد .

- سنفعل ذلك فاكتب اليه .

قال: وتبعث بالكتاب مع غـــلامك الذي أمرته بالذهاب الى الكوفة منذ ساعة ؟

- قد يكون الغلام الآن خارج دمشق .
  - وقد یکون باقیاً فسا . ·

قال أطلبه ، وكان ذلك الغلام يهم بالرحيل ، فلما دعاه أمير المؤمنين رجم فأخذ الكتاب الآخر ومشى يريد الكوفة وهو يقول في نفسه : الحسد لله : إن أمير المؤمنين لم يجد غلاماً غيري يرسله في المهات ، وكان المنذر بن الزبير في قصر الكوفة وقد طابت له الاقامة به وابن زياد لا يأذن له في الانصراف ، فبينا ابن زياد يمشي يوماً على سطح القصر ، أقبل حاجبه يقول له : بالباب رسول أمسير المؤمنين .

قال : خير ان شاء الله ، ونزن فقرأ الكتابين فأمر من عنــــده بالخروج من المجلس ثم قال للمنذر : اتاني كتاب يزيد ، يأمرني فيه بأن أقبض عليك وأجملك في السجن ريثا يجيء منه أمر آخر ، فاصفر وجهه قائلًا : وأي ذنب جنيت ؟

– لا أعلم ، وهذا كتابه فخذه واقرأ .

قال: لقد صدقت فافعل ما تشاء.

قال : انك صديق أبي وضيفي فأنا لا أخونك .

- وما تصنع ؟
- اذا اجتمع الناس عندي فقم واستأذن في الانصراف.
  - وبعد ذلك .
- أقول لك عندئذ: بل تبقى ولك الكرامة ، فتقول: اني لا أجد بدأ من الرحيل في هذا اليوم.
  - ۾ تأذن لي ؟
- أُجِل فتلَحَق باهلك دون أن تقف ، وأكتب الى الخليفة انك تركت الكوفة قبل أن يأتيني كتابه ، فلما اجتمع الناس فعل المنذر ما أشار عليه ب فأذن له في الرحيل فغادر الكوفة على الأثر ، واقبل على المدينة بحرض الناس على

يابه ، وكان يقول : لقد أجازني بمئة الف، وهذا لا يمنعني من أن أخبركم خبره... والله انه ليشرب الخر ، والله انه ليــكر حتى يدع الصلاة . وجعل يعيبه بمثل ما عابه به اصحابه .

اما ابن زياد ، فقد نظر بعد خروج المنذر من الكوفة ، في كتاب أمسير المؤمنين الآخر الذي يندبه فيه الى قتال أهل الحجاز الخارجين عن طاعته فشاور في ذلك رجسال قصره والمقربين اليه ، فأشار عليه بعضهم ان يفعل ، ونهاه البعض الآخر عن ذلك الغزو الذي لا يرضى الله به ،وهو لم يكن راغباً في القتال وكان يقول لمن يثق به : والله لا جمعتها ليزيد الفاسق .. قتل الحسين ابن رسول الله ، وغزو الكعبة لا لا اني لا أفعل هذا ولو قتلت ، ثم بعث الى يزيد يعتذر وبقول :

اذا رأى أمير المؤمنين ان يندب غيري لهذه الغزوة وأنا لست قادراً عليهــا ولا قوة لي .

### 22

لم يكن لعلي بن الحسين وأهل بيته ، رأي فيا يصنعه عبــدالله بن الزبير ، وعبدالله بن حنظلة في مكة والمدينة .

أجل كانوا يريدون ان يسقط ذلك البناء الشامخ الذي بناه معاوية لبنيـ ، ولكنهم لا يجسرون ، وهم الضعفاء ، على الظهور بمظهر العصاة المتمردين .

وهل يطيق ابن الحسين ، حفيد النبي العظيم ، ان يسير في ثورة الحجاز ، تحت لواء عبدالله بن حنظلة او عبدالله بن الزبير ؟ وهو ابن فاطمــــة ، وسليل

بيت النبوة ؟ !

وأي رجل من رجال الثورة ، الذين خلعوا ابن معاوية يستطيع ان يقول الناس: إنالنصر لي ؟ ان احلامهم ستضمحل غداً ، كما اضمحلت أحلام الحسين ، وسيحصدهم السيف ، كما حصد الفئة الصالحة التي دافعت عسن حفيد رسول الله ، ذلك ما كان يراه علي ، ويفكر فيه ، وقد وافقه في رأيه ، عبد الرحمن بن مسلم ، الذي كان يهم بترك الحجاز ، قبل ان تشتعل النار ، اقام بالحجاز زمنا ليس بالقصير ، وامامة بعيدة عنه .. وهو لا يعرف شيئاً عن جارية ابيسه .. وحياته . . ان حياته ، بين شرفه وغرامه ، خير منها الموت ..!

وقد يعلم اشراف بني طيء ، من أمر مسلم بن عوسجة ، ما لا يعلمه أهــــل الكوفة واهل الحجاز ، وكانت هذه الفكرة قد ملأت نفسه واحساسه ، فقال لعلي : لقد عولت على ترك الحجاز يا مولاي .

فابتسم الفتي قائلًا له: لا يطيب لك العيش الا في العراق . .

فاراد ان يمازحه فقال : هذا جو المدينة قد اكفهر ، وقد تكون خائفاً . .

- قال : فتنة ليس لي فيها يد كا تعلم فأنا لا أخافها . .
- ولكن النار ستندلع ألسنتها فتحرق كل شيء .
  - ما ابالي اذا احترقت المدينة وسلم مولاي .
    - اما انا فكما ترى ، لا ابارك ولا العن .
      - وأي رأي لك في هذا ؟
- اعتقد ان جيوش يزيد ستفاجىء الحجاز ، وتضع السيف في رقاب أهله ،
   والويل لأهل المدينة من ذلك اليوم .

- قال : هذا عبدالله بن الزبير لا يفارق الكعبة .
  - وابن حنظة لا يفارق المدينة .
- بل يتركها يوم يجيء جيش يزيد ويحتمي بالبيت . .
- ومن يعلم ، فقد ينتهك هذا الجيش حرمة الكعبة ، في سبيل ابن معاوية
   قال : ذلك امر لا برضاه العرب .
- يكفي ان يرضى به يزيد ، وان يكون السيف رسوله الى اهل الفتنة . . قال : لو سألك ابن حنظلة غداً ان تخلع الخليفة ، فماذا تصنع ؟
  - \_ ان عبد الله لا يسألني ذلك.
    - \_ واذا فعل ؟
  - ـ اقول له : دعني فلا رأي لي .
- \_ ولكنه يخرج من دارك ليقول للنـــاس : لقد بايعني علي بن الحسين على خلم نزيد . .
- واخرج أنا عندئذ فأقول: كذب الرجل ، فأنا لم أبايع احداً ولم اخلع احداً. قال : أخشى ان يسعى بك عثان بن محمد عامل يزيد .
  - \_ و كيف ذلك ؟
  - ـ يرسل الى الشام من يقول ليزيد: ان علياً قد خلعك .
    - \_ أنفعلها اللعان ؟
    - ــ أجل يفعلها باغراء بعض الخونة الذين حوله ...
      - قال: لئن فعلها لاخلعن ذرية معاوية ..
        - \_ أما أنا فأرى غير ذلك يا مولاي .
          - \_ ماذا ؟
    - ــ ألم يوص ِ يزيد عامله بأن يرعاك ويعرف حقك ؟
      - ـ بلي .
    - \_ اذن فالحكمة تقضي عليك بان تكتب اليه اليوم .
      - قال: ليس لي حاجة اذكرها له.

قال : خبره بأمر الفتنة .

قال : ذلك ما يصنعه النمام الواشي . . وان عثمان كتب اليه وخبره كل شيء.

ـ اذن فاذكر له انك لا تبـالي بما يفعله ابن الزبير وابن حنظلة ، وانك

لست من اصحابهها .

ـ أما هذا فنعم ، وسنكتب الليلة .

واطرق ملياً ثم قال : في أي يوم تترك المدينة ؟

– يوم تأذن لي .

- وتعود البها ؟

- إذا خانني الحظ ، عدت اليك وتركت العراق إلى الأبد .

وإذا استقام لك الأمر؟

- أسير إلى الكوفة لأسأل ابن الحجاج ان يغفر لي . ثم أضع يدي بيد أمامة قائلًا لها : انى على العهد . .

. – وتعرف أحداً من رجال طيء !

- أعرف الطرماح بن عدى الذي كان من أتباع أبيك .

قال : لقد كان الرجل من أحب الناس الى الحسين ، وكنت أظن انه سيأتي المدينة بعد رجوعنا من الشام .

قال : ألا تذكر يا مولاي انه وعد أباك ، يوم لقيه في عذيب الهجانات بأن يعود اليه ليكون عوناً له على أهل الكوفة ؟

- أذكر ذلك ، ولكنه وعد ولم يفعل .. فإذا لقيته فقل له أن علياً يريد ان يراك ..

قال: أتأمرني بالسفر بعد يومين؟

– تسافر بعد خمسة أيام . .

– وما هي الغاية من ذلك ؟

- أحب ان أتبين أمر هذه الفتنة ، قبل سفرك . ،

ـ إذن فأنا باق ريثا تأذن لي .

- ولكن لا تنس ان تكتب الي وانت في طيء .
  - ــ سأفعل يا مولاي .

فنهض علي قائلًا: سأكتب الآن كتابًا إلى يزيد ، يعلم منه اني اعتزلت الناس.

- وأنا سأطوف في أحماء المدينة فقد أرى أحداً من أهل الكوفة .

وخرج عبد الرحمن ، والهم يملاً نفسه ، وهو لا يعلم ماذا يصنع .. وكانذلك عند العصر ، وأهل المدينة ، في المساجد والمنازل ، يتحدثون بأمر الخلسم ، ويدعون لعبدالله بن حنظلة ، الذي بايعوه ، وابن مسلم ، يرى ويسمع ، ولكنه لا يقول كلمة حتى مل الطواف ، فرجع الى المنزل ، وهو يفكر في الطرماح ابن عدي.

# 7 5

عندما أقبل ابن الحجاج، وابن الحصين المرادي، الى الجانب الشرقي من جبل أجا ، أبصرا رجلًا كهلا ، يأمر غلمانه بأن يدفعوا قطعة من النوق، الى فناء دار له ، قائمة على القمة . . وكان ذلك بعد غروب الشمس .

فقال له ابن الحصين: يا أخاطيء .. انا غريبان كا ترى ، فهل تأذن لنا في النزول الى الصباح ؟

قال: الدار دار الغرباء.. ووالله لو مكثنا الدهر كله لما خطر لاحد أرب يسألكما عن يوم الرحيل... انزلا.. وأومأ الى غلمانه بأن يعدوا لهما احـــدى القاعات.

وبعد ساعة أمر بالطعام فأحضر ٬ وجعل يأكل معهما وهو لا يسألهما عنشيء حتى فرغوا ٬ فقال : قدمتها من العراق !

فقال المرادي : نعم .

- من أى بلد ؟
- من الكوفة .
- ومن تطلبان من طيء ؟
- نسأل عن جارية كانت لرجل من بني أسد.
  - وتعرفان اسمها ؟
  - أجل فهي تدعى زريجة .

فسكت قليلا ثم قال : أعرف جارية تدعى زريحة كانت لمسلم بن عوسجة .. فاشرق جبينه قائلا : انها الجارية التي نريد ، فأين هي ؟

- في مكان لا تصل اليه الأيدي . انها في القبر ...

فارتجفت شفتاه وجعل يقول : ماتت زريحة .. ان مثلها لا يموت اليوم . `

- ومع ذلك فقد رأيت جثتها بعيني وشيعتها الى حفرتها مع المشيعين .
  - ــ ومتي کان هذا ؟
    - منذ زمن .
  - فسكت الرجلان وقد استولت الدهشة عليها ..
    - ثم قال عبد الرحمن: أتمرف قصة الجارية ؟

أجل كانت لمسلم ، فلما قتل مولاها الحسين ، آثرت الرجوع الى طيء ،
 على الاقامة بالكوفة ، وبقيت في هذا الجبل حتى ماتت كا قلت .

\_ ولها في الجبل انسباء ؟

. ـ لها خالة لا يبعد منزلها أكثر منمئة ذراع وقد كانت عندها، ولفظت بين يدبها الروح .

- ــ وهل نستطيع أن نراها غداً ؟
  - ـ نستطم ذلك عندما تشاء .
- قال : لو أردت انت لرأيناها اللملة .
- خير لك ان تصبر الصباح ، فهي امرأة عاجزة ، وفي خدمتها عبد شيخ لا يقدر على القيام بواجب الأضياف .

- \_ ومن هم انسباؤها من الرجال ؟
- \_ فريق من أهل الجبل بينهم الطرماح بن عدي .
  - قال : نرى العجوز غداً ثم نرى الطرماح .
    - ـ ان الرجل في الحجاز .

فالتفت الى عمرو قائلا : زريحة في القبر ، والطرماح في الحجاز . . انهـا رحلة غير مباركة فلا حول ولا قوة إلا بالله . .

قال : سنصغى الى ما تقوله المرأة العجوز عند الصباح .

فقال الطائي: يظهر ان لزريحة شأنًا تهتم به الرجال ...

فقال عبد الرحمن : ليس لها شأن عندنا الا من ناحية واحدة هي ان نسألها سؤالا ليس غير .

قال : في الأمر سر ..

ـ ليس في سؤالنا اسرار ، وستعلم كل شي عندما يطلع الصبح .

وبات الاثنان يفكران في الأمر حتى بزغ الفجر فسألا الطائي ان يرافقهسا الى منزل المرأة .

وبعد ساعة كان الثلاثة عندها ، وعبد الرحمن هو الذي يتولى امر الكلام ، فقال لها : كنا في الكوفة من جيران زريحة يا خالة ، وقد أتينا الجبل لنسألها سؤالا فخاننا الحظ كا ترين .

قالت: أنتما من أسد؟

- \_ أنا مرادي وهذا زبيدي .
- \_ اذن كنمًا من اصدقاء مسلم ؟
  - ـ نعم .
- - ــ وأنت تعلمين يا خالة كيف قتل مسلم ؟

- \_ قتل كا قتل سواه .
  - ــ ومن هو قاتله ؟
    - \_ لا أعلم .
- \_ ألم تذكر لك زريحة اسم القاتل ؟
- ـــ لا ، وانما كانت تندب مولاها وترثيه ، وتعلل النفس . . أجل لقد ذكرت الآن انها كانت تعلل النفس بلقاء ابن سندها . . عند الرحمن . .
- ــ سمعنا انها كانت تقول لمن حولهــــا ان قاتل مسلم رجل يدعى عمرو ابن الحجاج كان عدواً للحسين .
  - \_ اما أنا فلم اسمع ان هنالك قاتلاً يدعى بهذا الاسم .
    - ــ والطرماح بن عدي . .
      - \_ ماذا تريد منه ؟
        - \_ أىعلم ذلك ؟
    - \_ أظن انه يعلم من أمر المرأة ما لا اعلم .
      - ـ ولكن قيل لنا انه في الحجاز .
    - ـ نعم في الحجاز وانك لتجده عند اهل الحسين .
    - قال: ألس عندك يا خالة شيء من اسرار زريحة ؟
- ــ لم يكن لها سر غير ذلك الحزن الذي باحت به ، وأنا لا اعلم شيئًا آخر...
  - ــ وماتت دون ان يراها ابن عدي ؟
  - فقال الطائى : كان هنا وقد سار بعد موتها الى المدينة .
  - فقال الفتى لابن الحجاج: لم يبق لنا ما نفعله في أجا فلنذهب.
    - فقال الرجل:
    - جئمًا لتسألا المرأة عن قاتل مسلم ؟
      - \_ أجل .
      - ــ وما هي الغاية من ذلك ؟
    - ــ لمسلم ولدكان يهم بالزواج قبل مقتل أبيه . .

\_ ثم ماذا ؟

\_ ولكن قيل له ان والد الفتاة التي أراد ان يتخذها زوجة له ٬ هو القاتل .

\_ وهذا الوالد بريء ؟

فقـــــال عمرو: نعم بريء والله يشهد.. ونهض قائلًا: اعذرينا يا خالة وادعى لنا.

فقام عبد الرحمن والطائي ، وخرج الثلاثة والمرادي يقول : الى المدينـــة ، وسنرى فيها عبد الرحمن . .

فقال ابو امامة وهو مطرق : الى المدينة وليفعل الله ما يشاء .

### 40

شفى الله الطرماح بن عدي من مرضه ، فمشى يريد المدينة ، وهو لا يسير في الدوم غير ساعتين ، حتى انتهى اليها ، ومثل بدين يدي علي بن الحسين ، يعزيه ويعتذر له ، ومرت ساعة والحديث حديث كآبة وألم . . عسلي يبكي اباه ومن قتل معه ، وهو يشاركه في البكاء .

وبينا الاثنان يستعرضان الماضي ، ويذكران الاموات ، صحا عــــــلي من كآبته ، فقال : لقد ذكرت الآن فتى كوفياً كان يسأل عنك .

- \_ من هو يا مولاي ؟
- ـ هو عبد الرحمَن بن مسلم بن عوسجة .
  - \_ ابن مسلم في المدينة ؟
- \_ كان فيها منذ يومين ، وهو الآن في طريقه الى جبلي طيء .
  - ــ واي غرض له ؟
  - ـ يريد ان يسأل عن جارية ابيه .
  - قال : لقد ماتت هذه الجارية قبل ان اترك أجا .

- \_ اذن خاب امل عبد الرحمن .
  - \_ عادًا يا مولاي ؟
- ـ بهذه المرأة فهي وحدها تعرف الرجل الذي قتل مسلما .
  - قال: اسأل الفتى عن القاتل؟
  - ـ نعم وقد قيل له انه عمرو بن الحجاج الزبيدي . .
- ــ لا يا مولاي ، ان مسلما قتل بين صفوف الناس ، الذين كان يقودهم عمرو الذي ذكرت . .
  - \_ ومن قال لك ذلك ؟
  - \_ زريحة ، التي نتحدث بامرها الآن .
    - \_ وكان ابن الحجاج بريئاً من دمه ؟
      - \_ نعم .

قال : لو كان عبد الرحمن هنا لعادت البهجة الى نفسه .. انه يبكي حظه ، نهاره ولىله ، ويكاد يموت من قهره .

قال : لا افهم شيئًا مما تقول .

قال : اتعرف ابن الحجاج ؟

ــ أعرفـــه ، كما أعرف جميع رجال العراق ، الذين كانوا انصاراً لأبيك رضى الله عنه ، ثم خانوه .

قال: لهذا الرجل فتاة تدعى أمامة.

فوضع يده على جبينه ثم قال : يخيل الي ان هذا الإسم غير غريب . . أليست أمامة هذه خطبة عبدالرحمن ؟

ـ بلي ، فهل فهمت الآن ؟

\_ فهمت كل شيء ، ويستطيع الفتى أن يتزوجها عندما يخطر له ، فأبوها لم يلطخ يديه بدم مسلم .

قال: خير ما أصنعه غداً ، إن أرسل رجلا إلى بني طيء ، يحمل البشرى إلى الفتى .

- \_ وأنت واثق بأنه هناك؟
  - \_ أجل !
  - \_قال: افعل ذلك اللهة.
- قال: متى تركت قومك ؟
- منذ أيام طويلة يا مولاى .
- ولم تصل الى المدينة إلا اليوم ؟
  - کنت مریضاً بذات عرق .
- قال : كان يجب ان ترى في الطريق ، عبدالرحمن .
- قال : آثرت السفر في الليل ، والراحة في النهار . .
- قال : ذلك هو حظ الفتى . . ان الوفاء يقضي على بأن أخبره ما جرى . وسأكتب الآن .
- وقام فكتب اليه ، ثم دعا غلاماً له ، فقال : أنسيت ضيفنا الأسدي الذي رحل منذ يومين ؟
  - ـ لا يا مولاي .
- انه في بني طيء ، في أحد الجبلين ، فاذا لقيته فاعطه كتابي هذا وارجع
   معه ، ولا تنس ان تتعجل في المسير .. اذهب الساعة ..
  - فتناول الغلام الكتاب وانصرف .
  - فقال الطرماح : ماذا حدث في المدينة يا مولاي ؟
- حدث ما تراه . . هذا معتصم بالكعبة . . وهذا يبايع الناس على خلع يزيد . . وهذا يلعن عثان بن محمد عامل المدينة . . والحجاز يتمخض اليوم .
  - قال: أما العائذ بالكعبة فعبدالله بن الزبير.
    - نعم .
- ـــ لقد قضى عبدالله حياته كلها طامعاً بالخلافة .. ومن هو الذي يبايعه الناس على خلع ابن معاوية ؟
  - عدالله بن حنظلة .

- \_ وأنت ؟
- ـــ أما انا فغريب الدار لا أبالي بما يفعلون . .
- قال : لا تنسَ انك ابن الحسين الذي تخلى الناس عنه عند الشدة ، ثم ما لمثوا حتى حاربوه . .
  - قال: ما نسبت شيئاً.
    - وكنف عثان ؟
- فق كثير الغرور ليس له رأي . وأنا أظن ان الناس سيطردونه كما طرد أهل الكوفة ابن اخت معاوية من قبل .
  - \_ وماذا لقبت من بزيد ؟
  - لقىت منه ما أحب والناس يقولون ان ذلك دهاء منه .
  - وذلك العائذ بالكعبة ، الذي يشعل النار من وراء الستار ؟
- -- ما رأيت له وجهاً منذ رجوعي إلى الحجاز .. ولكنه أرسل اخوتـــه يعزونني ويسألونني عن أمري .
- قال : كان أبوك في الحجاز ، قذى في عيني ابن الزبير ، وقد قيل لي ، في ذلك الزمن ، ان أحب الأشياء اليه ، أن يرحل أبوك عنه ليخلو له الجو .
  - \_ اعرف ذلك . .
  - \_ وما هو رأى ابن عباس ؟
- رأيه رأيي ، فهو يكره آل معاوية ولكنه لا يثق بابن الزبير وانصاره من اهل الحجاز.
  - قال: بلغني ان عبد الله دعاه الى بيعته.
- اجل ، دعاه ، فامتنع ، وقـــد خبرني مروان بن الحكم ان عثان كتب الى يزيد يذكر له امتناعه ..
  - \_ اذن سيشكر يزيد لابن عباس موقفه هذا .
  - وفيما هما يتحدثان ، اقبل ابن عباس ، فقال علي : ما وراءك يا ع ؟! فصافح الطرماح ثم قال : اتذكر انى امتنعت عن بيعة ابن الزبير ؟

– ومن لا يذكر ذلك ؟.. ٠

قال : لقد ظن يزيد بن معاوية ان امتناعي تمسك مني ببيعته .

قالها وهو يبتسم ، فقال الفتى : ومن نقل إليك الحبر ؟

كتابه هذا الذي انتهى إلى امس.

وأخرج من كمه كتاب الخليفة وهو يقول : خذ واقرأ . .

فدفعه علي إلى الطرماح قائلًا: إقرأ يا أبا سعيد .

فقراً : و أما بعد فقد بلغني ان الملحد ابن الزبير دعاك إلى بيعته ، وانك اعتصمت ببيعتنا وفاء منك ، فجزاك الله من ذي رحم ، خير ما يجزي المواصلين لأرحامهم ، الموفين بعهودهم ، وان أنس فلست بناس بر"ك وتعجيل صلتك بالذي انت له أهل ، فانظر من طلع عليك من الآفاق ، بمن سحرهم ابن الزبير بلسانه ، فاعلمهم بحاله ، فانهم منك أسمع الناس ولك أطوع . »

فلما فرغ الطرماح من قراءته ، قهقه ابن عباس ثم قال : بقي ان تنظر يا ان أخي في أمر الجواب .

قال : خبر لك أن لا تجاوب .

ولكني كتبت ما كتبت ولست براجع .. اقرأ يا أبا سعيد .

ودفع إليه الجواب الذي أعده ليزيد .

وهذا ما جاء فيه :

وأما بعد فقد أتاني كتابك ، فاما تركي بيعة ابن الزبير فوالله ما أرجو بذلك برك وحمدك ، ولكن الله بالذي أنوي عليم ، وزعمت أنك لست بناس بري ، فاحبس أيها الرجل برك عني فاني حابس بري عنك.. وسألت أن أحبب الناس اللك وأعلمهم بحال ابن الزبير فلا والله اني لا أفعل ، ولست بناس انك قد قتلت حسيناً وفتيان عبدالمطلب مصابيح الهدى ونجوم الأعلام ، غادرتهم خيلك بامرك في صعيد واحد ، مزملين بالدماء ، مسلوبين بالعراء ، مقتولين بالظهاء ، تسفي عليهم الرياح حتى أتاح الله بقوم لم يشركوا في دمائهم كفنوهم بالظهاء ، تسفي عليهم الرياح حتى أتاح الله بقوم لم يشركوا في دمائهم كفنوهم فاجعة كربلاء (٩)

وجعلوهم تحت التراب .. وان أنس لا أنس اطرادك حسيناً من حرم رسول الشصلى الله عليه وسلم الى حرم الله ، وتسييرك الخيول إليه ، فما زلت بذلك حتى أشخصته إلى العراق ، فخرج خائفاً يترقب فنزلت به خيلك عداوة منك لله ولرسوله وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، فطلب اليكم الموادعة وسألكم الرجعة فاغتنمتم قلة أنصاره وتعاونتم عليه كأنكم قتلتم أهل بيت من الترك والكفر . ووالله لا شيء أعجب عندي من طلبك ودي وقد قتلت ولد أبي ، وسيفك يقطر من دمي وانت أحد ثاري ، ولا يعجبك ان ظفرت بنا اليوم فلنظفرن بك يوماً والسلام .. »

فقال على : هذا كثير يا عم .

- بل هو قليل على رجل سفك دماءنا بيد ، ثم مد يده الأخرى يسح بها هذه الدماء .

- ومتى تبعث به اليه ؟
- صباح غد أن شاء الله .
  - ُ ورسولك ؟
- سأختار رجلاً يصلح لهذا ، واني افكر في ارسال عبدي شداد ، المقطوع اللسان .
  - هذا هو الرأى ولكن احذر فيزيد لا يصبر على أذى .
    - انه اضعف من ان يفعل شيئًا وانا في الحجاز .
      - ومع ذلك فالحذر لا بد منه .
- سترى ان صاحبنا أجبن مما تظن وسيدفع كتابي هذا الى سرجون ،
   ليخفيه عن عيون رجال الخضراء .
  - ثم التفت الى الطرماح قائلًا : وانت يا ابا سعيد ، ما رأيك ؟
    - سيتميز يزيد غيظاً ولكنه سيخفي الكتاب كا قلت .
      - وهذه الفتنة التي لمستها بيديك ، في الحجاز ؟
    - اما الفتنة فسيخمد ابن معاوية نارها ، اذا استطاع .

- اذن تظن انه سيستعين بالسعف ؟
  - نعم .
  - ويسير الى الحجاز جيش الشام ؟
    - نعم .
- وهل نسيت ان ابن الزبير لا يفارق الكعبة، وان ابن حنظلة ، سيحتمي بها مثله ، اذا عجز عن الدفاع ؟
- وهل نسيت انت ان القضية قضيـــة خلافة ، وان العرش في نظر آل
   معاوية ، قبل كل شيء ؟
  - ولكنهم لا يجسرون على انتهاك حرمة البيت .
  - بل یجسرون ، من اجل الملك ، علی اكثر من هذا .
    - قال : اذا فعلوا ذلك ثارت العرب .

فابتسم قائلاً : كانت العرب تثور قبل هذا الزمان.. من كان يظن يا مولاي ان رجلاً مثل عبيد الله بن زياد ، يوجه ، بأمر الخليفة ، الى الحسين ابن رسول الله ، رجالاً يقتلونه ويقتلون اصحابه واهل بيته . فسكت ابن عباس .

ثم قال الطرماح: ومن كان يظن ان العرب تسكت عند هذا الحد ..

قال : اصبت فقد كثر الفساد في الناس وقل الوفاء . . ومع ذلك فانا واثق بان ابن معاوية لا يهاجم الكعبة .

- اما انا فواثق بانه سيفعل .

فقال لعلي : لقد سمعت منذ ساعة ان اتباع عبد الله بن حنظلة يهمون باخراج عثان بن محمد من المدينة .

- قلت الان لابي سعيد انهم سيطردونه .
  - وهل خبرك أحد بذلك ؟
- لا ، ولكن طلائم الفتنة تدل على هذا .

قال : رأيت اليوم عبد الله بن زيد بن عاصم وهو الذي نقل الي ما يتهامس به القوم . قال : ان عبدالله بن زيد يماشي ابن حنظلة وقد قيل لي، منذ ايام ، انه بايعه على الخلم .

- ــ وما رأيك في محمد بن عمرو الانصاري ؟
- ــ هذا ابن حزم ؛ وهو يبغض بني امية كا تعلم .
  - قال: متى قدمت يا ابا سعمد؟
    - اليوم .
    - لأي أمر ؟
  - لم آت المدينة بعد جناية كربلاء .
    - أكنت خائفاً ؟

فرفع الطائي صوته قائلًا: لمثلي تقول هذا وانا الطرماح؟ اني والله رجعت من بلدي الى كربلاء لادافع عن الحسين فحال القضاء بيني وبين الدفاع .. ووالله ما عرفت الحوف منذ قلدنى ابي السمف الى هذا الموم .

قال: بارك الله فيك . . انها كلمة طاب لي أن أوجهها اليك لأرى بعدها آثار غضبك وقام فقال: اني ذاهب يا علي فاحذر الفتنة، واغمض عنها عينيك. قال: لا تخف يا ع فقد علمني الزمان أن أحذر كل شيء .

وخرج ابن عباس وهو يقول : من يعلم فقد تصبح المدينة بعد حمين ميداناً لخيل يزيد .

### 77

كان ابن الحصين المرادي ، وابن الحجاج ، على مراحل أربع من المدينـــة ، وقــــد نزلا ليلتها ضيفين ، على ناس من ثقيف كانوا هناك وهما يهمان بالرحيل في صباح اليوم الثاني .

فلما كان الصبح ، ودعا القوم توخرجا ، ولكنها لم يجاوزا الحي، حتى ابصرا فق على فرس له ، مقبلاً من المدينة ، وقد أرخى عمامته وغمرت الكابة وجهه فصاح ان الحصين قائلاً : هذا عبد الرحمن . . اى والله انه هو . .

وكان الفتى قد رآهما ، واهتز مضطرباً على فرسه عندما وقعت عيناه على هيني ابن الحجاج ، واحس انه سيسقط على الارض . . فوثب ابن الحصين عسن ظهر دابته وأقبل اليه يقول : لقد التقينا يا عبد الرحمن فالحمد لله .

قال : أهلا بأخى !

قال: قتل الله قاتله فأنا برىء ...

قال : يظهر ان رجال الكوفة الذين حاربوا الحسينوقتلوه في كربلاءجميعهم ابرياء من دم مسلم . . وحوّل وجهه عنه .

فبانت الدموع في عيني الرجل وتمتم قائلًا : المرجع الى الحي .

فقال المرادي : أجل الى الحي ، فيجب ان يعلم عبد الرحمن كل شيء .

قال : من قتل ابي ؟

- ستعلم ذلك بعد قليل .

ومشى الثلاثة الى خيمة قريبة جلسوا فيها وابن الحصين يقول: الى اين انت ذاهب يا عبد الرحمن ؟

- الى أجا وسلمى .
  - ــ لترى زريحة ؟
- نعم فهي من طيء وقد تكون هناك .
  - ولكن لن تجدها في الجبلين .
    - ــ واين هي ؟
    - -- لحقت بمولاها مسلم .

فتنهد قائلًا : احمدك اللهم فقد قضيت على آخر امل بقي لي .

وجعل يبكي حتى تفطر قلب ابن الحجاج ولم يلبث حتى شاركه في البكاء لم قال للمرادي : اسألك ان تسكت فلي كلام اقوله لعبد الرحمن ..

ودنا منه فقال : حدثني يا بني بما تشاء فأنا لمأترك الكوفة الى بني طيء ٬والى الحجاز الا من أجلك واجل امامة .

قال : لقد تخليت عن الحسين وانتهى الامر .

- وقتلت مسلما وانتهى الأمر ، ولكن لم يخطر لك انك ستموت من يله ولده الذي يخاطبك الآن ، وارتجفت بداه ، واحمرت عيناه ..

فنهض قائلاً: تم يا بني .. تم واغمد خنجرك في هذا الصدر . اني والله الذي لا اله الا هو لا ادافع عن نفسي ، ولا ارفع يداً ولا يطرف لي جفن ، ولكنك ستعلم بعد اربعة او خمسة ايام انك قتلت رجلاً بريئاً ، قتل أبوك وهو بعيد عنه . فأحس الفتى ان الحقد يتلاشى من صدره ، وان أبا امامة صادق فيا يقوله له . وقد املت عليه الحكة ، ان يخرج خنجره من حزامه ويقول : هذا هو الموت يا ابن الحجاج فتهيأ له . وهو يريد ان يختبر ، ليؤمن الايمان كله ، ببراءة الزبيدي .

فقال عمرو وهو يبتسم: يا ابن الحصين ، قل لامامة ان دم ابيهـــا البريء ، عا الشك الذي تغلل في صدر عبد الرحمن ، فلتكن زوجة له .. ولتذكر دائمًا ، ان اباها اشترى هناءها ، وهناء زوجها بجماته ..

ثم وضع يديه وراء ظهره وقال : أمــــا الآن فاضرب يا ابن مسلم . فوقف عبد الرحمن الآخر بين الاثنين وهو يقول : اقسم بالله وانبيائه انه بريء .

ــ ولكن من هو القاتل ؟

ــ اصبر فسيقول لك عمرو كل شيء .

وأخذ خنجره منه قائلًا : خبره يا أبا امامة بما تعلم ، وكان عمرو هادئًا ، فقال وهو يمسح الدمم : أتصدق يا بني ما أقول ؟

- لا اعلم .
- وما هَى الغاية اذن ، من حديث لا يثمر غير الألم ؟
- ــ لقد احتملت ألمي كل هذا الزمان وانا قادر على احتماله الساعة .
  - قال : كان أبوك عند فسطاط الحسين يدافع عنه .
    - نعم .
    - والناس حول الفسطاط يردون خيل ابن سعد .
      - عرفت ذلك .
- فهاجمت الفسطاط من ناحية الفرات ، فما راعني غير سيف أبيك يبري الرقاب ويفرق الرجال وهو يقول : ارجعوا فأنا مسلم بن عوسجة . فوالله لم أخف زماني كله مثلما خفت في تلك الساعة واني لا أخاف الموت كما تعلم ولكني سكرهت ان يتصدى لى ابوك فارجع عنه فيعيرني الناس ..
  - وبعد ذلك ؟
- همزت فرسي ورجعت الى خيام الجيش فرأيت أبا عدي الزبيدي يحمل الى من الكوفة رسالة خولة ، ثم سمعت الناس يقولون بعد لحظة قتل مسلم . ولم ألبث حتى سمعت صوت زريحة ، وهي تقول : قتلتم مسلماً قتلكم الله . .
- فذكر عبدالرحمن عندئذ ، ان زينب أخت الحسين ، وصفت له هجوم ابن الحجاج من ناحية الفرات ، كما يصفه هو الآن ، وقام في ذهنه انه صادق فيما رواه فقال : وماذا صنعت ؟
- تخليت عن القتال في ذلك اليوم ، ثم خبرني بعضهم ان ابن ذي الجوشن بهول لأهل الكوفة : كان عمرو بن الحجاج ، في هذا اليوم ، أجبن الناس .. وقد احتملت ذلك كله ، وكنت أفكر في مسلم ، الذي قذف بنفسه الى اتون النار ، كأنه كان يؤثر الموت في سبيل الحسين على الحياة .
- وجعل يقص عليه ما جرى له ، بعد مقتل الحسين ، من الذهاب الى الزارة والطواف في الكوفة سائلا عن زريحة ، حتى انتهى الى خبر مجيئه ، مع عبدالرحمن ابن الحصين الى أجا يسأل عنها في طيء . . قص عليه هاذا وهو لا يكف

عن البكاء .

وجاء دور المرادي فقال: اما انا فقد وثقت وآمنت بما سمعت ، وآمنت أمامة مثلي ، وهي التي أرادت ان نقلب الأرض كلها لنرى زريحة ونستمع من فها الحكم النهائي .

- ولكنك قلت ان زريحة ماتت .
- أجل ، غير ان الطرماح ابن عدي لم يمت .
  - وماذا يعلم الرجل ؟
- يعلم كل شيء ، فقد كانت زريحة تشكو همها إليه ، وهو الذي رافقها من عذيب الهجانات الى أجا .
  - وهل سألته عن القاتل ؟
  - انه في الحجاز عند أهل الحسين .
  - عند أهل الحسين ؟.. ومن قال لك ذلك ؟
    - أهل الجيل .
    - ومتى ترك بلده ؟
    - منذ زمن ليس بالقصير .

فغمرت ثغره ابتسامة الألم وجعل يقول : في المدينة ، عند أهل الحسين ، وانا لا أراه ؟.. انها رواية ليست صحيحة يا عبد الرحمن .

- وكىف ذلك ؟
- كنت في المدينة ضيف علي بن الحسين ؟ وقد مكثت بداره هذه الأيام
   كلها ولم تقع العين فيها على الطائي الذي ذكرت .
  - وأين هو إذن ؟
- هو بين السهاء والأرض . . ان يد القدر القاسي تبعد العزاء عن هذا القلب فلا حول ولا قوة إلا مالله .
  - فقال لابن الحجاج: ماذا ترى ؟

قال : والله لو كان الطرماح في خراسان لحملته على منكبي إلى الكوفة ليقص

علينًا ما يعلم . ومع ذلك فأنا أرى ان نسأل عنه أهل الحسين .

فقال عبد الرحمن : لم يدخل دار الحسين وانا فيها . .

- يظهر انه انتهى البها بعد رحيلك .
  - في هذبن اليومين ؟
    - نعم .
- ألم تقولا انه ترك أجا منذ زمن .
  - بلي .
- وفي أي بلد قضى هذا الزمن الذي ذكرةا؟
- لا أعلم . وأطرق الثلاثة يفكرون في الأمر .

ثم قال عمرو: من الرأي ان تعود معنا الى المدينة ، فانزل انا ضيفاً على ابن

عم لي ، وتتولى انت وعبد الرحمن أمر البحث عن الطرماح .

قال : ستعلم غداً ان اهل الحسين لم يروا له وجهاً .

- اذا لم نجده ، رجعنا الى أجا ، ثم نسير الى جميع نواحي العراق حتى نعلم

اين هو . فوضع العاشق رأسه بين يديه وجعل يذرف الدموع .

فقال ابن الحصين : أتبكي وقد انتهى كل شيء ؟

- ابكي لخاطر هائل خطر لي .
  - ولا تبوح لنا به ؟

بلى ، خطر لي اني ان لم أر الطرماح اليوم رأيته غداً ، ولكن ماذا

اصنع ، أذا قال لي هذا الرجل انه لا يعرف قاتل مسلم ؟

- انا واثق بان زریجة خبرته ما سمعت ورأت ؟
  - واذا تبين لك غداً انك مخطىء ؟
  - انصرف وانا مؤمن بأن عمراً برىء .
- اما انا فانصرف مؤمنا بأن الشك يحجب البراءة عن عيني ، ولا يمحو هذا الشك غير الدماء ...

فعرف عمرو انه يعنيه ، فقال : اذا رأيت ان الطرماح يجهل الامر فاعمد

الى خنجرك فانا راض بالموت .

- اذن فانا ارجع الى المدينة .

- الان ؟

ـ نعم فقد نفد الصبر.

فقال لان الحصين : قم يا عبد الرحمن .

فقال ، وهو يضحك : قد تكون المدينة قبراً لك ..

فقال : إذا عجزت عن ان أضمن الهناء لأمامة فالموت خير لي .

قال: اسمع يا ابن مسلم . .

قال : لقد سمعت أذني ، أما قلبي فلم يسمع ..

وقام فركب فرسه ، ولحق به الاثنان ، وقد ساد السكوت .

# 27

لم يبق ، بين أصحابنا الثلاثة ، وبين المدينة غير مرحلة وبعض الأخرى . فبينا هم على دوابهم ، يتعجلون في المسير ، أبصروا غلاماً عرف عبد الرحمن ابن مسلم أنه من غلمان على بن الحسين .

فناداه قائلا: من أن أقبلت ؟

- من المدينة ، وكنت ذاهباً إلى طيء لأعطيك هذا .

فقال الاثنان : الحمد لله .

ثم قال المرادي : اتعلم لماذا سألك علي أن ترجع ؟

ـ لا والله .

- اقسم ان الطرماح حدثه بما يعلمه عن قتل ابيك فلم ير علي الا ان يدعوك. وجعل قلب ابن الحجاج يضطرب في صدره ، لقد كان يخشى ان يقول ذلك الطائى ، ما قاله المرقم بن ثمامة لعبد الرحمن بن الحصين .

أن المرقع نقل ما سمعه ، دون ان يكون له في ذلك رأي ، وقد تكون الرواية ، التي رددها المرقع ، هي التي سمعها الطرماح ، فينقل الى عبد الرحمن ما سمع ، دون ان يخطر له أن روايته ستقتل بريئاً .

ولكنه تجلد بعد ساعة ، وكان يقول في نفسه : ان الموت خير من ان يشقى العاشقان .

وكان عبد الرحمن بن مسلم يحدث نفسه فيقول : الويل لي اذا قال الطرماح أن ابن الحجاج هو القاتل .

ان الدائرة تدور عندئذ ، على ابن الحجاج وعلي وعلى امامة في وقت واحد وينتهي كل شيء. وشمل السكوت القوم ، من جديد . . حتى مرت بضع ساعات وهم لا يتكلمون .

فلما انتهوا الى المدينةعرّج ابن الحجاج على منزل ابن عم له، وهو يقول للاثنين: ليس من الرأي ان امثل بين يدي علي بن الحسين، وارجو ان لا تقولا له اني في المدينة . ولم يقل ذلك امام غلام على .

وسار الفتيان حتى دخلاً دار على والطرماح بين يديه ، والاثنان يعرفـــان الطرماح ، وعلى يعرف عبد الرحمن المرادي .

فسلما وجلسًا ، فقال علي : اردنا ان نكفيك مؤونة السفر الى بلاد طيء ، لأن جارية أبيك قد ماتت وابو سعيد يعرف اسرارها وهي من أهله .

قال : اشكر الله على نعمه ، واشكر لك عنايتك بي .

قال : ليس هنالك عناية وشكر ، وانما هو وفاء منا لك ولابيك رحمه الله. اسأل ابا سعيد عما تشاء .

فقال : ماذا جرى لزريحة ياع ؟

-- صارعت زريحة همها زمناً ثم جاء الموت فلم تستطع الدفاع .

- مسكننة فقد كانت لى اماً.
- بل كانت اعطف عليك من الأم .
- وأن رأيتها انت ، بعد كربلاء ؟
- كنت راجعاً الى كربلاء ، لادافع عن مولاي الحسين ، كما وعددته ،
   فلقيتها في الطريق ، وقد انتهى الأمر وخاب الرجاء .
  - وهل كانت ذاهية إلى طيء .
- أجل ، وقد رجعت معها ، واقامت في بيت لخالة لها في الجانب الشرقي من أجا ، تصارع همها كما قلت .
  - قال : فعلت ذلك رحمها الله دون ان تسمث الى بكلمة .
  - بل اوصت المرقع بن ثمامة بان يقول لك ذلك لتلحق بها بعد حين .
- فذكر عندئذ قول ابن الحصين فقال : أجل ولكن المرقع نفي من الكوفة وضاع أثره .
  - وجعل يدور حول غايته وهو لا يجسر على السؤال .
- لقد كان يخشى ان يتهم أبو سعيد ابن الحجاج كما قرأت ، وهناك البلية التي لا يجد لها دواء غير خنجره . . ولكنه رأى أخيراً ان السؤال لا بد منه فقال :
  - ألم تصف لك زريحة حادث كربلاء؟
  - بلى وصفته لي كأني أراه ، ولم تنسَ شيئًا .
    - ومن قتل مولانا الحسين ؟
  - سنان بن أنس النخعى باغواء شمر بن ذى الجوشن .
    - وذكرت لك الجارية مقتل أبي مسلم بن عوسجة ؟
      - ذكرته لي . .
  - ووصفت حال قاتله عمرو بن الحجاج ، ساعة القتل ؟
  - نعم ، واني أعيد الآن ما سمعت دون ان أزيد حرفاً . .
- فلما قال أبو سعيد ، نعم ، خيل الى عبد الرحمن أن ابن الحجاج هو القاتل .
  - فاصفر وجهه ، وارتجفت شفتاه . .

وكان الطرماح يقول: أغارت خيـــل ابن الحجاج على مولانا الحسين ، من ناحية الفرات، فتصدى لها أبوك مسلم وعين جاريته ترعاه حتى غاص بينالصفوف والخيل تنفر من سيفه .. وكانت تظن ان ابن الحجاج سيأمر رجاله بأن يرفعوه على الأسنة .. ولكن الرجل لم يفعل ولم يدن من أبيك .

- وماذا صنع ؟ . . قل يا ابا سعيد ماذا صنع . .
  - تراجع بهدوء حتى انتهى الى الخيام ...
    - وبعد ذلك ؟
- كثر القوم حول ابيك ، بعد ساعة ، وتخطفته السيوف .
  - وابن الحجاج بعيد ؟
- أجل بعيد ولم تكن غير لحظة حتى تفرق النــاس فأقبلت زريحة تحتضن الجثة وتقول: يا ابن عوسجة ..

وسكت كأنه لا يريد ان تهيج عاطفة الفتى ، فتساقطت دموع عبد الرحمن وجعل يقول : استحلفك بتربة مولانا الحسين ان تقص علي ما تعلم . وكان علي يبكى مثله .

اما عبد الرحمن المرادي، ذلك الرفيق الوفي، فكان يبتسم، ولكن الابتسامة لا تظهر على شفتيه، وقد نسي في تلك الساعة الحسين ومسلما ولم يذكر غير براءة ابن الحجاج وغير البهجة التي ستملأ قلب أمامة، عندما ينقل اليها بشرى الزواج . .

ولولا حرمة بيت الحسين لقال : حسبي ان أمامة ستزف إلى عبد الرحمن . . ورأى علي ان الطرماح يتردد فقال له: لا تسكت يا أبا سعيد . .

فقال: وعندما بلغمولانا الحسينان مسلما صريع مشى اليه وفيه رمق فقال: « رحمك الله : يا مسلم بن عوسجة ، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر » ثم دنا منه حبيب بن مطهر فقال : عز علي مصرعك ابشر بالجنة ، ولولا اني أعلم أني لاحق بك لاحببت ان توصيني بما تشاء ، فقال مسلم عندئذ : « أوصيك بهذا ان تموت دونه » .

وأوماً نحو مولانا رضي الله عنه ، ثم مات .. وكان اصحاب عمرو ينادون : قتلنا مسلما ، وسمعت زريحة شىث بن ربعى يقول :

ثكاتكم امهاتكم انما تقتلون انفسكم بأيديكم . أتفرحون بقتل رجل مثل مسلم وهو الذي قتل في أدربيجان ، ستة رجال ، قبل ان تنام خيل المسلمين .

فارتفع صوت الفتمين بالبكاء .

فقال أبن الحصين: يكفي هذا يا أبا سعيد فقد علم عبد الرحمن ما أراد ان يعلم.

أجل يكفي ، واني لا أزيد كلمة على ما قلت . فقال الاسدي : بل تقول

كلمة اخرى اذا شئت .

– ما هي ؟

ــ هي ان تحلف لي انك سمعت من زريحة ما خبرتني به .

قال : اقسم لك اني لم اقل غير ما سمعت .

- اذن لم يبتى لي ما اقوله فالشكر لك.

ونهضابن الحصين عندئذ فقال: أتريد الآن يا عبدالرحمن ان تخرج إلىالسوق؟ فعرف الفتى غايته فقال : أخرج ان أردت .

قال : ق قبل أن تغرب الشمس .

فقال علي : الطواف في المدينة اليوم لا يُخلو من الخطر .

لاذا يا مولانا ؟

لأن القوم بايعوا أحدهم على خلع يزيد ، وسيخلعون عثمان بن محمد في هذين السومين ، فأذا رأوا عراقماً ظنوه من أنصار الأمويين .

قال : يكفي ان يقول عبدالرحمن انا ان مسلم .

قال : صدقت ، ولكن ارجعا قبل ان يجنّ الظلام .

فخرجا يريدان ذلك المنزل الذي عرج عليه ابن الحجاج ، فرأياه على بابه ومعه ابن عمه يصف له أحوال الفتنة في المدينة ، ويقص عليه أخبار ابن الزبير . فلما رآهما رقص قلبه من الفرح . ذلك لأنه رأى ابن الحصين يبتسم له ، وكان اب عمه من وجهاء الناس ، فهش لهما ودعاهما إلى الدخول .

ثم قال عمرو قبل ان يجلسا : البراءة أم الخنجر ؟ فقال ان مسلم : لقد كنت بريثاً فاغفر لى . .

وتعانق الاثنان والدموع تِنوب عن الكلام .

ثم قال المرادي: أنسيت الماضي يا عبد الرحمن ؟

ـ نعم .

ــ وتفكر الآن في الرجوع إلى الكوفة ؟

الشوق الى الكُوفة كثير ، ولكن يصعب على أن أقيم بهـا في ظل عبيدالله بن زياد قاتل أبي .

قال: الأرضأرضكُ وابنزياد لا يعلم إلى أي بلد يقذف به غداً يزيد بن معاوية.

- ومع ذلك فأنا لا أطبق أن أراه في أسواق الكوفة ، يحيط به حرسه ورجال الشرط . .

قال: تغض طرفك عنه عندما تراه ..

لا أقدر ، وقد يسيء إلي أحد المقربين اليه ، فتسوء العاقبة .

فقال عمرو : لا يسيء اليك أحد وأنا في الكوفة .

قال : أكره والله العيش في بلد يعيش هو فيه ، ولو لم تكن هنالك فتاة جار عليها القدر لقتلته واستسلمت إلى يزيد يصنع بي ما يشاء .

– وأي بلد تختار ؟

- المدينة ، في ظل آل الحسين الاطهار الذين سال دمهم كما سال دمي ، وجفاهم الزمان كما جفاني .

فقال الفتى الآخر : ان المدينة ستحرقها نار الفتنة كما قال على ...

- أما الفتنة فلا يد لي فيها ولا رأي ..

قال: ألا تريد أن تتزوج ؟ \_ بلي .

- وتنقل أمامة بعد الزواج الى ميدان الحرب؟

فأطرق ولم يجب .

قال: أيطيب لك أن تجعل أيام زواجك حرباً ؟

قــال: لا ، ولكن الكوفة دار الظالم الذي يستحل دماء الناس.

قال : هو في قصره وأنت بين قومك .

- ولكني سأراه واسمع خطبته في المسجد ، وانظر إلى يديه الملطختين بدم البريء فتثور نفسي وأنسى من أنا . .

- ــ وليس لك رأى غير هذا ؟
  - لا أجد رأياً كما ترى .

قال: جو المدينة اليوممكفهر ، فخير لك إذن أن تصبر ريثا يصفو هذا الجو ويبسط الأمن جناحمه .

- ومن ينقل ذلك إلى أمامة ؟
- أبوها ، فسيرحل غداً عن المدينة ، ويأتي الكوفة فيقول لابنته : لقد تم لك الامركا تشائين، وسيجيء عبد الرحمن بعد شهر او شهرين فينتهي كل شيء. فقال عمرو : وتىقى انت فى المدينة ؟ ـــــــ نعم .

قال: والله لو نزل ملاك من الساء ، وقال لامامة ان الامر قد انتهى ، لما صدقت كلمة مما يقول . .

- وماذا نصنع ؟
- تعود معى آنت الى الكوفة أو يعود عبد الرحمن .

فقال الاسدَّي : اما أنا فلا اترك اليوم عليا . . والفتنة على الابواب .

فقال المرادي : اذن اسير انا فأخبر امامة بما جرى ثم اعود اليك لاكون رفعقًا لك في رجوعك .

قال : عالجت هواي ، وعالجت امامة هواها بالصبر وان الله مع الصابرين . ولم يكن المسكين واثقاً بالقدر ، بل كان يخافه ويكرهه لما يكره ابنزياد.

وكان إبن عم عمرو في الفناء ، فاقبل عندئذ وهو يقول :

رأيت اتباع ابن حنظلة يسيرون جهاعات والسيوف في الايدي .

فقال عمرو : وسمعت ما يقولون ؟

سمعت احدهم يقول : سنرسل عثمان بن محمد الى يزيد ابن عمه غداً أو بعدغد.

قال : هذه هي طلائع القنال وخير لنا أن نتعجل في الرحيل .

فقال عبد الرحمن : أخرجا غداً عند الفجر وإلى اللَّقاء . . .

فاجابه عمرو ضاحكاً : وماذا نقول لامامة ؟

- قلما تشاء على ان تبقى امامة مؤمنة ، باني لها الى الابد.. نعم الى الابد.. وخرج وهو يقول في نفسه : اللهم ، لقد ذاب القلب ... فاذا اردت ال اعود الى الكوفة فابعد عنها ذلك الطاغمة ان زياد .

ولم يلبث حتى دخل على على قائلًا: ان ابن الحصين يرحل غداً أما انا فباق. – بل ترحل معه لتتزوج من تحب ..

قال : لا تزد يا مولاي ، فقد عولت على البقاء حتى تخمد نار الفتنة ، فاما ان اعيش ، او اموت معك كما مات ابى مع ابدك . . .

قال: أن نار الفتنة لا غتد إلى هذه الدار ...

- من يعلم ، فقد تحرقها كما تحرق سواها ، واني باق على كل حال .

فاختنق صوت على ولم يزد على قوله : بارك الله فيك . . . ثم عانق وبكى الاثنان . . .

### 27

خرج ابن الحجاج وابن الحصين في صباح اليوم الثاني يريدان الكوفة ومر بعد ذلك يومان ، وصدر المدينة يغلي وتتقد فيه النار . فلما كان اليوم الثالث ، اصبح الناس ، وهم يرون انصار عبد الله بن حنظلة ، يطوفوون في الاسواق ، ويلعنون الامويين ... ثم رأوهم يمشون الى قصر الامارة ، وعلى رأسهم سيدهم عبدالله فلما انتهوا اليه ، تصدى لهم الحرس بالحراب .

فقال ابن حنظلة : خير لكم يا رجال عثمان ، ان تكسروا حرابكم وتغمدوا السموف .

قالوا : لا نفعل .

قال: لقد بايعني اهل المدينة على خلع خليفتكم يزيد ، وانا قـــد خلعته ، وسانتزع اميركم عثمان من قصره ، أحب ام كره ، وأبعث به ذليلا الى الشام ، فاختاروا الان ... فجعلوا يتشاورون ، ولكن عبدالله ، اقتحم ابواب القصر ، فاختاروا الان ... فجعلوا يتشاورون ، ولكن عبدالله ، اقتحم ابواب القصر ،

مع رجاله ، وكان يقول : اذا تصدى لكم حارس او جندي فاقتلوه .

فتراجع الحرس ، ثم تفرقوا ، وهم يرون انهم لا يستطيعون الدفاع عن اميرهم عثمان . ودخل عبدالله ، والقوم وراءه وعثمان يروح ويجيء في رواق القصر وهو لا يعلم ماذا يصنع . . وكان يظن ان القوم دخلوا ليقتلوه .

فلما اقبل عبدالله . قال له : ايطب لك ان تسفك دمي يا ابن حنظلة ؟

قال : جئت لاحميك ، وانصح لك بان تخرج من القصر الساعــة ، دون ان تتردد في ذلك . .

- **–** واذا ابيت ؟
- اذا ابنت رفعوا جثتك على الاسنة ..

قال : استغث ببني امية فيجملوكوبجملوا رجالك داخل نطاق منالسيوف . فابتسم قائلا : ان بني امية ، في دار مروان بن الحـكم .

- سأدعوهم الى .
- ولكنهم داخل النطاق الذي ذكرته الان ...
  - قال: لا اصدق.
  - قال: أصبت فانت لا تصدق الا السيف.

والتفت الى رجاله قائلاً : اقبضوا على هذا واخرجوه .

- قال: دعني آخذ ما احتاج الله.
- ـ خذ ما شئت مما هو لك ، اما اشياء القصر فهي للمسلمين .
  - قال: ثيابي ..
  - اين هي ؟ .

فهم بأن يدخل محدعه ، فسبقه إليه الناس؛ وجعلوا يعطونه ثبابه وهو على بابه حتى أخذ ما شاء . فقال عبد الله : آخرج الآن .

- الى أين ؟
- إلى الشام فتقول ليزيد: ارسلوني اليك وقد خلعوك . .

فحاول ان يشكلم ، فحملوه الى الخارج ، وليس في القصر حارس او غلامن

غلمان بني أمية .. وكانوا قد لجأوا جميعهم الى دار مروان .

ثم قالوا له : افعل الآن ما يطيب لك على أن تغادر المدينة ، في هذا اليوم ، قبل غروب الشمس ، والويل لك إن بقيت .

فخرج الامسير يتعثر بذله ، وانصرف ابن حنظلة الى دار مروان ، فرأى رجاله قد حصروا القوم ، فجعل يقول : يا أهل المدينة ، نحن قوم ما اردنا غير خلع يزيد واخراج عثمان بن محمد ، فلا تسفكوا دما ، ولا تعتدوا على أحد .

فصاح الناس: هؤلاء بنو امية أنصار يزيد . .

– ولكنهم لم يشهروا سيفاً فاكتفوا بأن تحصروهم في هذه الدار حتى يخلعوا صاحبهم الذي خلعناه .

- واذا ارادوا الخروج من المدينة ؟
  - من أراد ذلك فليخرج .

فاجتمع مزبني أمية ومواليهم وغلمانهمألف رجل ، وكتبوا الى يزيد يصفون حالهم له ويستغيثون به. ثم خرج منهم من أراد وبقي الآخرون ، وأهل المدينة يتناوبون على حراسة الدار، بسلام وهدوء دون أن يملوا ، ودن أن تهرق الدماء.

حتى مرت الأيام نافرة مسرعة ، والحقد يشتد ، والفتنة تمتد ، وقد عرف ابن حنظلة ، ان القوم كتبوا الى يزيد ، وان خيل الشام لا تلبث حتى تجيء . . فعمد مع كبار اصحابه ، الى تدبير حربي ، خطر لهم انه يضمن لهم النصر ، في اليوم العصيب . حفروا خندقاً ، وأعدوا حوله عدة الحرب .

وكان الذعر يملاً قلوب بني أمية ، وقد خاف مروان بن الحكم ، أن ترى نساؤه ، في ذلك الحصار ما يكره . فقال لأهل المدينة : اريد أن أكلم عبد الله ابن عمر ، بن الخطاب ، وعلى بن الحسين . فاذنوا له في ذلك .

فأتى ابن عمر فقــال له: يطيب في أن أجعل نسائي في دارك حتى تتلاشى هذه الفتنة ويعود الأمن الى البلد ، فما تقول ؟

قال: لا استطيع أن أفعل.

قال: ليس في هذا ما يعيبك يا ابن عمر.

- ومع ذلك فلست قادراً على ما تسأل.
- وهل يخاف رجل مثلك ان يجير طائفة من النساء ؟
- لا اجير أحداً على أهل المدينة ولا ادخل فيم دخل فيه هؤلاء .

فانصرف الى دار علي، وبين يديه عبد الرحمن بن مسلم ، والطرماح بن عدي فقال له : أتريد يا ابن الحسن ان تكون لك بد عندى ؟

قال: ماذا تشاء؟

قال : اسألك ان تجعل نسائي في دارك ريثًا يصفو الجو .

فقال دون أن يتردد :

افعل فداري ملجاً لكل عاجز وضعيف . . فشكره وخرج .

فقال ابن مسلم : من هو الرجل ؟

وتجير يا مولاي نساء الامويين ؟

- أجل فأنا سليل قوم كانوا عوناً للناس ..

فبكى الطرماح قائلاً: أي والله المليلة وم كانوا عوناللناس وهدى للمسلمين. وبعد ساعة بعث مروان بزوجته عائشة بنت عثان بن عفان وجميع نسائه الى دار على . فخرج على بهن وبنسائه الى ينبع ومعه عبد الرحمن بن مسلم . . أما الطرماح فانصرف الى بلاد قومه وهو يرى ان المدينة ستغوص بعد حين في لجة الموت . .

## 29

أقبل رسول بني أمية الى الشام ، ودخل على يزيد . ويزيد جالس على كرسي ، وقد وضع قدميه في وعاء فيه ماء ، لنقرس كان

بشكو منه .

فلما قرأ الكتاب قثل قائلا:

لقد بدلوا الحكم الذي في سجيتي فبدلت قومي غلظة بليان ثم قال للرسول: أما يكون بنو أمية ألف رجل ؟

- بلي والله واكثر.
- وما استطاعوا أن بقاتلوا ساعة من النهار؟
  - لا أعلم يا أمير المؤمنين .

قال : يا غلام ادعُ عمراً . وهو عمرو بن سعيد بن العاص .

فلما دخل قال له : كنت عاملنا على المدينة وتعرف القوم ٬ فخذ واقرأ .

فتناول الكتاب واطلع على ما فيه ثم قال : ماذا يريد مولانا ؟

- نريد أن تسير اليهم في الناس.

فأطرق قليلا ثم قال: أنت تعلم يا أمير المؤمنين اني كنت قد ضبطت لك أمور البلاد ، أما الآن فإذا صارت دماء قريش تهرق بالصعيد فلا أحب أن أتولى ذلك .

قالتفت الى سرجون وقـال : عبيد الله بن زياد يعتذر ، وعمرو بن سعيد يعتذر مثله ، وهذا معناه ان الاثنين من الجيناء .

ثم قال : لقد خطر لنا من قبل ان نسير مسلم بن عقبة في الجيش فقلت انه شيخ كبير مريض . . أين هو الآن ؟

- في منزله ..
- ليحضر الساعة

فدعوه فأقبل ، فقال يزيد : كتب الينا بنو أمية في المدينة ان عبد الله ابن حنظة ومن معه من المتمردين ، حصروهم في دار مروان بن الحكم واخرجوا عثمان بن محمد .

قال: انهم اكثر من الف رجل يا أعلم.

- هذا ما يقوله الرسول .

قال : إن الرجال الذين لا يدفعون ، عن كرامتهم يوماً واحداً ليسوا أهلًا لشيء . . انهم الأذلاء يا أمير المؤمنين .

– وماذا ترى ؟

- دعهم حتى يجهدوا أنفسهم في قتال عدوهم ويتبين لك من يقال على طاعتك ، ومن يستسلم . .

قال: ويحك يا ابن عقبة ، أقدعونا إلى التخلي عـــن قوم لا خير في العيش بعدهم ؟ أخرج بالناس . .

قال : يشهد الله إني لا أتردد عن خوف ، وإن أمير المؤمنين معاوية كان يعلم اني فتى الحرب ، ولكنني أحببت ان تتخلى عن القوم شهراً ، لتجعلهم رجالاً .

– أما نحن فما نحب ذلك فتهيأ للسفر...

قال : سمعت وأطعت ، وسأدعو الرجال .

قال : وسنعطيهم عطاءهم قبل السفر، وتحمل المال معك معونة لهم..أسمعت يا سرجون .. أعطهم وكن كريماً .

ثم قال لمسلم: اجعل جيشكائني عشر ألفاً وسيعرضهم امير المؤمنين بنفسه. فخرج مسلم وخرج المنادون يقولون: أيها الناس تجهزوا الى الحجاز وخذوا عطاءكم . فأقبل إثنا عشر الفاً من رجال السيف .

ونزل يزيد يعرضهم وهو متقلد سيفًا وكان يقول :

أبلغ أبا بكر إذا الليل سرى وهبط القوم على وادي القرى أبحم سكران من القوم ترى أم جمع يقظان نفى عنه الكرى

ثم قال: ادن أيا مسلم.

فدنا منه فقال : أول كلمه اقولها لك انه إذا حدث بك حادث فاستخلف الحصين بن نمير فنحن نثق به .

ــ سأفعل يا أمير المؤمنين .

- وإذا انتهيت الى المدينة فادع أهلها ثلاثاً ، فإن اجابوك فارجع ، وإلا فقاتلهم كا تقاتل أعداء الخلافة .

- ذلك ما افكر فيه .
- وإذا كتب لك النصر ، فأبح المدينة ثلاثة أيام ، فكل ما فيها من مال او دابة او سلاح او طعام فهو للجند . .
  - وهل بقي شيء ؟
- بقي الشيء الكثير فاسمع : اكفف عن الناس عندما تنقضي الأيامالثلاثة، وإذا لقيت علي بن الحسين ، فاكفف عنه واستوص به خيراً فإنه لم يدخل مسع الناس وقد أتاني كتاب منه . .

ومد الله يده قائلًا: هذا ما نأمرك به فانصرف.

فقبتل ابن عقبة يد مولاه ومشى الجيش ، وقد تقدمته الرسل ، تحمـــل اخباره إلى بني أمية ، وكان أهل المدينة قد تهيأوا كما قرأت ، واصحاب عبدالله ابن حنظلة ، الذين بايعوه على خلع يزيد ، لا يرون إلا الحرب ، فقــد طاب لهم الموت في سبيل بيعتهم ، وآثروه عــــلى العيش في ظل خليفة يشرب الحر ، ويحالس المغنين .

## ٣.

كانت أمامة على رغم إيمانها بأن أباها بريء ، تضطرب في سرها ، كاما قام في الذهن ان زريحة ستضيع .. ومن حقها أن تضطرب ، فليس في العراق كله رجل يصدقه عبد الرحمن وامها وسلمى ، تعللانها بالأمل ، وهما واثقتان بأن عمراً وابن الحصين ، سيحملان اليها بشرى البراءة ، وينتهي الامر . حتى مرت الأيام ، وبدأ الريب يدب في صدور النساء الثلاث ، عندما رأين ان الرجلين لم

يرجعا ، وجعلن يسألن الناس عنهها .

وقد انتهى اليهن أن أهل المدينة بايعوا احدهم على خلع يزيد ، وان معظم أهل الحجاز بايعوا ابن الزبير .

وبينا هن على الحال التي قرأت ، أقبل الرجلان ؛ ودخلت احدى الجواري تقول : هذا مولاي وابن الحصين . . فخرجن الى الرواق تخفق قلوبهن .

ثم ما لبنن حتى ابتسمن ابتسامة الفرح ، عندما قرأن البشرى على جبين عبد الرحمن المرادي. . وجعلت خولة تقول: أكاد ألمس بيدي الاثنتين براءة عمرو.

فقال الفتى : كما لمسها عبد الرحمن بن مسلم ، منذ أيام .

فبكت امامة بكاء الفرح ولم تقل كلمة .

ثم دخل القوم وجلسوا ، فقالت خولة : ألقيتما زريحة في بني طيء ؟

اجل ، لقيناها ولكنها لم تتكلم .

- Uil ?

لأن الاموات لا تتكلمون

– ولكنك قلت أن عمراً بريء .

- نعم بريء ، ولو لم يكن هنالك رجل طائي يقال له الطرماح بن عدي لما عرفنا شيئًا . وجعل يقص عليها حكاية الطرماح ، فقالت : وبقي عبد الرحمن في الحجاز ؟

ـــ بقي فيه كا ترين وقدمنا نحن .

قالت : يظهر ان القدر لم يكف عن جوره .

قال: الحمد لله أن زمان الجور قد انقضى.

فتنهدت قائلة : لو كان الأمركا تقول ، لما آثر عبد الرحمن البقاء في المدينة بعد هذا الشقاء الذي رآه .

قال : المدينة في فتنة ، وهو لا يطيب له ، رغم اللوعة التي تغمر نفسه ، أن يتخلى في مثل هذا الزمن عن آل الحسين .

وهل دخل آل الحسين ، فيا دخل فيه أهل الحجاز ؟

- لاً ، فعلي بن الحسين وأهل بيته في أمن ولكن عبد الرحمن ، لا يرى ان يتركه الا بعد أن يصفو الجو .
  - ومتی یصفو ؟
- عندما يمد اصبعه جيش الشام فإما أن يظفر أبن الزبير ومن معه وأما أن
   يظفر نزيد .
  - ويستطيع آل الحسين ان يتنحوا إلى النهاية .
- أجل الى النهاية ، فقد تعلم على أن يعتزل الفتن ، وينظر بعين الحسدر إلى
   ما يفعله الناس .

ثم قال : ولكن عبد الرحمن لا تطيب له الاقامة بالكوفة وفيها أبن زياد السفاح قاتل أبيه . .

- وأين يقيم ؟
- يختار الحجاز ..
- وتزف البه امامة هناك؟
- بل تزف اليه هنا لأني سأرجع الى المدينة بعد بضعة أيام ، وعندما اعود منها يعود معى عبد الرحن .

قالت : قدمت اليوم وترجع غداً ؟

- لقد اكرهني ابو إمامة على المجيء الأنه لم يشأ ان يحملهو انسه خبر براءته، وجعـــل يصف لهن بهجة الفتى ، عندما لفظ الطرماح حكم البراءة ، ولم ينس ان يصف شوقه الكثير ، إلى الفتاة التي أحب .

وكان يقسم لامامة قائلًا:

ليس في العرب كلها عاشق أشد اخلاصاً واكثر وفاء من ابن مسلم .

وقد ضمها أبوها إلى صدره وجعل يقول: اقسمت اني لا أعود الى الكوفة الا اذا ضمنت لك الهناء وقد فعلت ولم يبق غير القليل من الصبر . . ولم يكن للفتاة أمل وعزاء كا لا هذا الصبر الذي يدعوها الله .

كان عبد الملك بن مروان ، بن الحسكم من فتيان امية النجباء اصحاب المنزلة والرأي فلما سمع ان يزيد ، سير الجيش الى المدينة ، قال لمن حوله : ليت السماء وقعت على الارض .

وبلغ أهل المدينة خبر الجيش ، فضيقوا النطاق على بني امية اللاجئين الى دار مروان وقالوا لرؤسائهم : والله لا نكف عنكم حتى نستنزلكم ونضرب أعناقكم ، او تعطونا عهد الله وميثاقه ، ان لا تبغونا غائلة ، ولا تدلوا لناعلى عورة ، ولا تنصروا علينا عدواً ، انكم ان فعلتم اخرجناكم عنسا . . فعاهدوهم على ذلك .

فأخرجوهم من المدينة فحملوا أشياءهم حتى لقوا مسلم بن عقبة ، بوادي القرى ، فقال لهم مسلم : لقد جمل اهل المدينة في كل منهل بينهم وبين الشام زقاً من قطران ليقتلونا عطشاً ولكن الله ارسل الينا غيثه فلم نستق بدلو .

ثم أمر بعمرو بن عثمان بن عفان فاحضر ، فقــال له : ما وراءك ؟ خبرني وأشر على ، فقال : لا أستطيع . .

– وكيف ذلك ؟

قال: اخذت علينا العهود والمواثيق ان لا ندل على عورة ، ولا ننصر على القوم عدواً ؛ فانتهره قائلًا: والله لو لا انك ابن عثان لضربت عنقك .. اخرج فلا خبر فلك .

فخرج الى اصحابه فخبرهم بما سمع .

فقال مروان بن الحكم لابنه عبد الملك: ادخل قبلي فقد يكتفي بما تقوله له. فدخل عبد الملك فقال مسلم: هات ما عندك .

قــال : أرى ان تسير بمن معك ، فاذا انتهيت الى النخيل الذي هو بظاهر

المدينة نزلت ، فاستظل الناس في ظله.. فاذا اصبحت من الغد ، وتركت المدينة عن يسارك ثم درت بها حتى تأتيهم مشرقاً من ناحية ثم تقاتلهم مستعيناً بالله.

وما هي الغاية من هذا ؟

الغاية ان تستقبل القوم عند الشروق ، فتجعل الشمس وراء اصحابك فلا
 تؤذيهم ويصيب إهل المدينة أذاها .

فقال له : لله ابوك أى امرىء ولد .

ثم انصرف عبد الملك ودخل مروان ؛ فقال له : هات أنت ؟

قال: ألم يدخل عليك عبد الملك؟

بلى، وأي رجل عبد الملك؟ اني لم اكلم رجلا من رجال قريش شبيمًا به.
 قال : اذا لقيته فقدد لقيتني. وبعد أن سمع مسلم آراء القوم، أمر الجيش بالمسير، وكان يصنع في كل مكان ما أشار عليه به عبد الملك.

فلما انتهى إلى الحرة ، أتامم من المشرق ثم دعا وجهاءهم وقوادهم فقـــال لهم على مسمع من الباس :

« يا أهل المدينة ، ان أمير المؤمنين يعلم انكم اصل البلاء كا يعلم اني اكره إراقة الدماء ، وقد أمرني بأن أؤجلكم ثلاثة أيام ، فمن ارعوى وتاب قبلت ذلك منه وانصرفت إلى هذا الملحد الذي يقيم بمكة ، وإن أبيتم كنت قد اعتذرت اليكم » .

فانصرفوا وهم يتشاورون ، وكان معقل بن سنـــان الاشجعي يقول : إذا استسلمنا إلى ابن عقبة فهذا هو الذل .

وطردنا عثمان بن محمد فمن الرأي أن نعمد إلى السيف . وهكذا كان القوم جميعهم طلاب حرب إلا شيخاً واحــــداً كان يقول : لا تستطيعون يا أهل المدينة أن تقاتلوا اثنى عشر الفاً من الرجال .

فقال ابن حنظلة : النصر بيد الله يهبه لمن يشاء .

ولكن القوم في عدتهم ومالهم ، والمنجنيق الذي يحملون ، أصلب عوداً
 وأقرب منا إلى النصر . .

قال : فينا أكثر من مئة رجل مثل مسلم .

- وفيهم اثنا عشر الفاً من رجال البأس.

قال: سنحارب ولو قتلنا.

- وأنا اول من يحمل السيف، ولكني واثق بأني ذاهب مع ولدي وبنيقومي إلى الموت . . وسكت الشيخ وهو يبتسم ابتسامة المطمئن الذي لا يخاف .

وانقضت الأيام الثلاثة وقد اجمعوا على القتال فدعاهم مسلم فقال : مــــا تصنعون ، السلم أم الحرب ؟

فاجابه ابن حنظلة قائلاً : الحرب .

قال: أأنت الذي بايعه القوم على خلع أمير المؤمنين؟

لقد بايعوني على خلع ابن معاوية الذي لا يصحو من سكره ولا يفارق
 كلاب صده .

قال: كذبت ..

- بل أنت الكاذب فقد رأيت ذلك بعنى .

قال : لقد اعطاك أمير المؤمنين وأعطى بنيك المال الكثير ، وهو يظن انك من اشراف الناس فكنت خائناً..

قال: أما عطاياه فليست من ماله ومال أبيه وانما هي من مالنا نحن المسلمين نأخذ منها ما يأخذه هو دون أن يكون له في ذلك فضل ، وامسا اني كنت خائناً فوالله لم ادخل الشام الا وأنا عدوه ، وخرجت منها وأنا عدوه لا أبالي بماله ، ولا اعبأ بما يقوله المقربون مثلك يا ابن عقبة . .

قال: تخرج عن الطاعة ولا تخاف؟

قال : خرجت من الباطل الى الحق وليس في ذلك معصية .

قال: أنصح لك بأن تحقن الدماء.

- ومن هو الذي يسفك الدماء يا مسلم . أنا الذي لم أضرب اموياً ولم أعتد

على أحد ، اما أنت الذي ارسلك مولاك مع هـذا الجيش لتدمر الحجاز وتجور على أهله ؟

قال : إذا دخلتم في الطاعة زحفت إلى مكة لقتال ابن الزبير ، الذي انضم اليه الفساق أعداء الله ..

قال : أنتم أعداء الله ، ووالله لو أردتم أن تسيروا اليه ما تركناكم . . نحن نعلم انكم ستستحلون حرمة البيت ، وتخيفون أهله وهذا ما لا نسلم به . .

- إذن لم يبتى إلا السيف فتهيأوا للقتال ..

قال : لقد فعلنا وستعلم من أنت عندما تجول الخيل .

وانثنى قائلًا لقومه : انصرفوا فقد أتت الساعة التي تباع فيها الأرواح .

وكان قد جعل الناس ارباعا ، على احدها عبد الرحمن بن زهير بن عوف ، وهو ابن ع عبد الله بن مطيع ، وعلى ربع قريش ، عبد الله بن مطيع ، وعلى المهاجرين ، معقل بن سنان الاشجعي وهو من الصحابة ، وتولى هو أمر الأنصار ، وهم أعظم الارباع ، وأشجع اهل المدينة .

وأما مسلم بن عقبة ، فقد ضرب فسطاطه ، من ناحية الحرة ، على طريق الكوفة ، وكان مريضاً كا علمت . وأمر ، فوضع له كرسي بين الصفين ورفع صوته قائلا :

يا أهل الشام ، قاتلوا عن أميركم واعلموا ان أمير المؤمنين يعرف كل شيء ، ولا يغفل عن شيء .. وأوماً إلى الخيل فأغارت وارتفعت الاصوات .. ثم رأى الناس بعد لحظة ، أن أرباع اهل المدينة ، تتراجع مذعورة ، ورجال الشام تمعن في السفوف . إلا ربع الأنصار ، الذي يقوده ابن حنظلة ، فقد ثبت في وجه القوة ، كالجيل الراسخ يدفعها عنه بالاسنة .

وابن عقبة برى ذلك ، فقال لصاحب خيله : ابن الغسيل ، ابن الغسيل . ( وهو يعني ابن حنظلة ) .

فاندفعت الفرسان وهي تصيح : هذا يومك يا عدو الله . .

فحمل عليهم عبد الله فيمن معـــه ، فردهم ، واكرههم على الرجوع حتى

انتهوا الى مسلم والخوف يملأ القلوب .

فنهض عن كرسيه وصاح بهم : ارجعوا وقاتلوا فأنتم سياج الخلافــــة . . فانثنوا يقاتلون قتالاً شديداً جرت بعده الدماء كالأنهار .

وأقبل عندئذ ؛ الفضل بن عباس ؛ من بني عبد المطلب وقال لابن حنظلة : قل لمن معك من الفرسانان يلحقوا بي ؛ فاذا حملت فليحملوا معيفوالله لا انتهي حتى ابلغ مسلما فاقتله او اقتل دونه . فنادى عبد الله : ايها الفرسان ؛ اتبعوا الفضل بن عباس وافعلوا ما يفعل . .

فاجتمعوا وحملوا على أهل الشام فتضعضعت صفوفهم وعمدوا إلى الفرار .

واتسع المجال للفضل ، فقسال لاصحابه : احملوا أخرى فوالله لئن عاينت الميرهم لاقتلنه فليس بعد الصبر الا النصر . . حملة أخرى وينتهى الأمر . . ففعلوا ما امرهم به ، ولم تكن غير ساعة ، حتى تفرقت خيل الشام عن مسلم بن عقبة . وبقيت حوله طائفة من المشاة ، فقسال لهم : اجثوا على الركب وأشرعوا الرماح . . وكان الفضل يمشي إلى راية مسلم حتى انتهى اليها فضرب رأس صاحبها فقطع المغفر وخر ميتاً .

وقد سمعه الناس يقول : خذها مني وأنا ابن عبد المطلب .

وكان يظن انه مسلم ، فقال : قتلت طاغية القوم ورب الكعبة .

فقيل له : اخطأت انما هو غلام رومي .

ورأى مسلم رايته على الارض ٬ فتناولها وهو لا يبــــالي بالسيوف وجعل يحرض أهل الشام قائلًا لهم : شدوا مع هذه الراية وأنا معكم . ومشى بها .

فشدت الرجال ، حتى انتهوا إلى الفضل بن عباس ، فقتاوه وليس بينه وبين فسطاط مسلم غير بضع عشرة ذراعاً.. وقتل معه زيد بن عبد الرحمن بن عوف.

ثم اقبلت خيل مسلم تريد ابن حنظلة وهو يصبح باصحابه قائلا: يا أهـــل المدينة ، إن عدوكم قد أصاب وجه القتال الذي كان ينبغيأن يقاتلكم به ، واني قد ظننت انهم لا يلبثون إلا ساعة حتى يفصل الله بينكم وبينهم . . إنكم أهــل النصرة وداركم دار الهجرة وان لكل امريء منكم ميتة هو ميت بها ووالله مــا

ميتة أفضل من ميتة الشهادة وقِد ساقها الله اليكم فاغتنموها ..

فدنا بعضهم من البعض الآخر .. فجعل أهل الشام يرمونهم بالنبال .

فقال ابن حنظلة : من أراد التعجيل إلى الجنة فليلزم هذه الراية .

وأخذ يقدم بنيه الثانية واحداً بعد واحد حتى قتلوا جميعهم بين يديه وهو يضرب ويقول :

> بعداً لمن رام الفساد وطغى وجانب الحق وآيات الهدى لا يىمد الرحمن إلا من عصى

ولكنه لم يلبث حتى قتل ، وقتل معه اخوه لأمه ، محمد بن ثابت بن قيس، وعبد الله بن زيد بن عاصم، ومحمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ، وانهزمالناس.

فجمع ابن عقبة جيشه وقال: أبحت لــــكم المدينة ثلاثة أيام ، تقتلون الناس ، وتأخذونما يطيب لــــكم من المتاع والأموال.. ذلك ما أمرني به أمير المؤمنين.

فخاف شيوخ المدينة ورجال الصحابة ، وخرج منهم ابر سعيد الخدري حتى دخل كهفا في الجبل ، فتبعه رجل من اهل الشام واقتحم عليه الكهف فانتضى ابر سعيد سيفه يخوفه به فلم ينصرف.

فأغمد سيفه وقال: لثن بسطت يدك الي لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك . .

قال: من انت ؟

- أنا أبو سعيد الحذري .

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

- نعم . .

فتركه ومضى . . . ومرت الايام الثلاثة ، على نهب ، وذعر وخوف .

فشى مسلم عندئذ الى دار الامارة ، ودعا وجهاء جيشه ورجـــال الرأي وقال لهم : ماذا ترون الان ؟

قالوا: ما براه الأمبر .

قال: تدعو الناس الى البيعة قبل ان نسير الى مكة .

-- على اي شيء ؟

- على ان يكونوا خولاً لامير المؤمنين يحكم في دمائهم واموالهم كما يشاء دون ان يكون لهم رأى .
  - ــ ومن امتنع ؟
    - قتلناه

قالوا: لك رأيك في هذا فانت اعلم.

ولم ينقض ذلك اليوم ، حتى علم الناس ان مسلما يدعو الى البيعة ورجاله لا يمنعون احداً من الدخول عليه ، الا اصحاب ابن حنظلة ، فقد أمر حجابه بأن يستأذنوا لهم ويذكروا اسماءهم له ...

وطلب الامان ليزيد بن عبدالله ، بن ربيعة الاسود ، ولمحميد بن أبي الجهم ابن حذيفة ولمعقل بن سنان الاشجمى .

فقال : اذا ارادوا ان مجسُّوا ولا أمان لهم فلمفعلوا .

فأتى بهم بعد الوقعة بيوم فلما اقبلوا قال: أتبايعون على الشرط الذي سمعتم؟ قالوا: ما هو ؟

هو أن تكونوا عسداً لامير المؤمنين .

فقال يزيد ومحمد وهما من قريش : نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله .

- بل تبایمان علی ما ذکرت ...

ــ لا والله لا نفعل .

فقال لرجل من حرسه: سيفك ... ثم اوماً الى يزيد بن عبدالله وقال: أضرب عنق هذا.

فسقط رأس يزيد في لحظة ، ثم قال : وهذا محمد بن الجهم فاضرب عنقه ، ففعل ، وجعل ينظر الى معقل بن سنان .

فغال مروان بن الحكم : سبحان الله ، أنقتل رجلين من قريش أتيا بأمان ؟ فضربه على خاصرته بقضيب كان بيده وقال : وانت والله لو قلت بمقالتهما لقتلتك . . . و كان معقل جالساً مع القوم وهو ساكت . فلما قتــــل الرجلان ، عرف أن دوره قد جاء . فدعا بشراب ليسقى ، فقال مسلم : أي الشراب أحب اليك ؟

قال: العسل.

قال: اسقوه.

فشرب حتى ارتوى ، فقال له : أرويت يا ابن سنان ؟

- نعم .

قال : والله لا تشرب بعدها شربة الا في نار جهنم .

قال : اسألك بالله أن لا تفعل .

قال : الست أنت القائل : نرجع إلى المدينة ، فنخلع هذا الفاسق ابن الفاسق ونبايع رجلاً من المهاجرين او الانصار ؟ فسكت معقل .

فقال: اقسمت اني لا القاك في حرب أقدر فيها على قتلك إلا فعلت ، واني قاتلك الساعة .

قال: أتق ألله يا أبن عقبة .

فابتسم قائلا: أتذكر الله وأنت عدوه ...؟ أقتلوه ... فقتل ..

ثم اتى بيزيد بن وهب ، فقال له : بايىع يا يزيد .

قال: أبايـم على الكتاب والسنة .

فلم يزد على قوله :واقتلوا هذا أيضاً...فشفع فيهمروان لقرابة كانتبينهما.

فامر بمروان فوجىء انفه...ومسلم يقول : اسمعوا لي ولا تترددوا في ضرب الاعناق ... فهوت عندئذ جثة نزيد .

وقيل لمروان في تلك الساعة : لقد جاء علي بن الحسين ، وهو مع الناس، في ساحة القصر ... فخرج هو وعبد الملك يبحثان عنه حتى لقياه .

فقال مروان : جئت لتبايع ؟

قال: سمعت منادي مسلم يدعو الناس الى القصر فأتيت.

قال: تدخل بدننا نحن الاثنان.

وأقبل علي يمشي بين مروان وابنه حتى دخلوا وجلس بينهما ، وابن عقبة في المام على عليه (١١)

فلما تناوله قال له مسلم: لا تشرب من شرابنا يا ان الحسين .

وأمسك القدح ولم يشرب . . وكيف يفعل وقد نهاه الامير عن ذلك ، كأنه يقول له : ليس لك عندنا حرمة فخير لك ان لا تشرب .

ثم قال الأمير : أجئت تمشي بين هذين الرجلين لتأمن عندي ؟

قال: لم أفكر في ذلك .

قال : والله لوكان اليهما أمر لقتلتك .. ولكن امير المؤمنين أوصاني بك وخبرنى أنك كاتبته فان شئت فاشرب ..

فشرب وهو ساكت . . ومروان يتقلى على مثل الجمر . .

ثم لان مسلم فقال : ادن يا على ..

فمشى حتى لامس السرير . . فأومأ اليــــــــ بأن يجلس إلى جانبه ، ثم قال :

أخاف أهلك يا علي؟

**–** أي والله .

قال : ليس لنا أن ندعوك إلى البيعة ، على ما شرطنا على أهل المدينة .. اسرجوا له داية واحملوه علمها .

فعرف الفتى انه نجا من الموت ..

وكان عبد الرحمن بن مسلم في فناء الدار .

فلما خرج على قال: خفت يا مولاي أن يصيبك الأذى وكنت أهم بالدخول . قال : الحمد لله الذي أنقذني من هذا الطاغية . انه يأمر بضرب الأعناق دون ان بطرف له جفن ..

وأتي بعلي بن عبدالله بن عباس ليبايع .

فقام الحصين بن نمير فقال : لا يبايع ابن اختنا إلا كبيعة على بن الحسين . .

وكانت أم الفتى كندية . وقامت كندة تقول قول ابن نمبر . .

فتركه مسلم ولم يكرهه على البيعة . فانصرف وهو يقول :

ابي العباس قرم بني قصي وأخوالي الملوك بني وليعه هم منعوا ذماري يوم جاءت كتائب مسرف وبنو اللكيعه أرادوني التي لا عز فمها فحالت دونه أيد سريعه

وعنى بقوله مسرف ، مسلم بن عقبة ألنه سمي بعد وقعة الحرة مسرفا ،
 وبنو وليعة بطن من كندة منهم أمه ، واللكيعة أم أمه » .

وقيل ، لم يكن عمرو بن عثان بن عفان ، فيمن خرج من بني امية ، فأتى به يومئذ الى مسلم فقال : يا أهل الشام ، تعرفون هذا ؟

قالوا : لا .

قال : هذا خبيث ابن الطيب ، هذا عمرو بن عثان ، هي يا عمرو إذا ظهر أهـ للدينة قلت أنا رجل منكم ، وإن ظهر أهل الشام قلت أنا ابن أمير المؤمنين عثان ..

ثم أمر به فنتفت لحيته ، ثم خلى سبيله . .

وكانت وقعة الحرة ، لليلتين بقيتا من شهر ذي الحجة ، في السنة الثالثة والستين ، وقد حج بالناس ، في تلك السنة ، عبد الله بن الزبير ، وكان يسمى يومئذ العابد ، وقد حمل اليه ، خبر يوم الحرة ، المسور بن مخرمة ، فعرف هو واصحابه أن مسلما نازل بهم ، فتهيأوا ، وأعدوا عدة القتال ..

## 3

يا غلام ، احمل هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين ، وخبره ان الأمر في المدينــة قد استقام له ، وسنغزو مكة . قالها مسلم ووجهاء جيشه بين يديه .

ثم قال : ألا ترون انه لم يبق لنا ما نصنعه في المدينة ؟

قالوا : إن هذا العام قــــد انتهى ، ومن الرأي أن نفاجىء ابن الزبير ، في مطلع العامالرابــع والستين .

– أتسيرون بعد خمسة أيام ؟

بل نسير بعد يومين فالشام بالانتظار ، ونحن لم نأت الحجاز لنقيم به العمر
 كله فمر بالرحيل .

قال : اختاروا رجلًا نستخلفه على المدينة .

- للامير وحده ان يختار.

قال : روح بن زنباع فماذا تقولون ؟

لقد أحسن الامير الاختيار .

فقال لروح : لقد شهدت القتال وسمعت ورأيت كل شيء ، فاذا استخلفتك فكن ذلك الرجل الذي يرضى أمير المؤمنين .

قال : لا يرتفع في المدينة صوت وأنت في مكة .

قال : اوصىك بأن تترك اللين وتعمد إلى السنف . .

- لقد نادى مناديك بالأمان وانك لا تجد اليوم في المدينة رجلا من أهلها يحمل سيفاً .

قال : أخشى أن تستيقظ الفتنة من جديد فيخرجوا من الطاعة ويحصروك في دار الامارة كما حصروا عثان .

- ولكنك تعلم اني ابن زنباع واني غير عثان ..

قال : يكفي أن تعلم اني لا أطيق أن يكون عند أحد من أهل المدينة غش لامير المؤمنين .

– وأنا لا أطبق ذلك .

ويظهر ان مسلماً ، هــذا الشيخ الضعيف المريض ، لم يكن يعرف الرحمة ، ولا تتردد في صدره عاطفة حنو . كان سفاحاً مسرفاً كما رأيت ، بل كان مجرماً تعترف بجريته العدالة والتاريخ . . وهو القاتل ، الذي تغوص رجلاه في الدماء

الى الركبتين ولا يبالي . .

يقول المستشرق دوزي : ﴿ كَانَ ابن عَقَبَةَ رَجِلًا لَا يُؤْمَنَ بَاللَّهُ وَبِالْاسْلَامِ ﴾ .

ورأي دوزي ، رأي مؤرخ رأى المدينة المقدسة الزاهية تغرق في مجر من الدم ، وابن عقبة يشرب من هذا البحر ولا يرتوي ، ويستحل ما لا يحله الله ، فقام في ذهنه ان الرجل قائد جبار ولكنه غيير مؤمن ... وأي بطاش يفعل ما فعله مسلم ؟

تدمير وقتل ونهب إلى النهاية . . حتى بلغ عدد القتلى يوم الحرة ، من قريش والمهاجرين والانصار ، الفا وسبعائة من الرجال ، وعشرة آلاف من سائر الناس ما عدا النساء والغامان . . أباح المدينة لجنده يفعل بأهلها ما يشاء ، فطغى الجند وبغى ، ونحن ندلك الآن على أثر من آثار طغانه :

دخل جندي دار امرأة من نساء الأنصار وعلى صدرها طفل فقــــال لها : هل من مال ؟

قالت : لا والله ما تركوا لي شيئًا .

قال : لئن لم تخرجي الي شيئًا لاقتلنك وطفلك هذا .

قالت : ويحك انه حفيد ابي كبشة الانصاري صاحب رسول الله ولقدبايعت رسول الله على الله على الله على الله على أن لا أزني ولا أسرق ولا أقتل ولدي ولا آتى بهتأن أفتريه ، فما اتيت شيئًا فاتق الله .

ثم قالت لابنها : والله لو كان لي شيء يا بني لافتديتك به .

فأخذ الجندي برجل الطفل ، والثدي في فمه ، وحذبه بعنف ثم ضرب به الحائط فانتثر دماغه .. ذلك هو مسلم وجند مسلم ..

ووصف المؤرخ الهندي امير علي ، يوم الحرة قال :

« عندما انتهت الاخبار الى يزيد بخروج أهل المدينة عليه وخلعهم إياه ، وطردهم عامله ، جن جنونه ، فأرسل اليهم جيشاً كبيراً من المرتزقة ، ومسن أنصار بني أمية من أهل الشام تحت قيادة مسلم بن عقبة فقاتل أهل المدينة في مكان يقال له الحرة ، حيث وقعت ببن الفريقين معركة حامية غلب فيها أهل

المدينة وهزموا هزيمة منكرة على الرغم مما أظهروه من الاستبسال في القتال ..

« وقد استشهد في تلك المعركة ، التي كانت وبالاً عسلى الاسلام والمسلمين من نواح كثيرة ، زهرة أهل المدينة من الفرسان ومن خسسيرة أصحاب الرسول . وهكذا اباح الامويون المدينة ودنسوها ، ذلك البلد الذي آوى الرسول مسدا حياته ، والذي كان مهبط رسالت كا قاسى أهلها الذين آووا الرسول وبذلوا أنفسهم دونه في ساعة الضيق أقسى الوان العذاب وأشد أنواع الفظائم » .

و ولا عجب ، فقد حول جيش الشام المسجد الجامع إلى اصطبل لخيولهم وهدموا الحرم والاماكن المقدسة لسلب ما فيها من اثاث ومتاع وهكذا شاء القدر أن تنتصر الوثنية ولو مرة على الاسلام ، تلك الوثنية التي كان ثارها في هذه المرة على ما يقول مؤرخ اوربي مؤلماً قاسياً » .

« وأما أهـــل المدينة فمنهم من قتل ومنهم من فر لينجو بحياته الى بعض الاقطار وأما القليل منهم ، ممن ظل بالمدينة ، فقد أصبحوا سبايا وعبيداً ليزيد ابن معاوية ومن أبى منهم ذلك كان يكوى بالنــــار على رقبته ليوسم بتلك السمة الخزية » .

ولم ينج من ذلك العار غير علي بن الحسين وزين العابدين وعلي بن عبد الله
 ابن عباس » .

« وأما دور العلم والمباني العامة التي بنيت في عهد الخلفاء الراشدين ، فمنها ما أغلق ومنها ما تهدم ، ولم تستعد المدينة ما كان لها من حضارة ومجد بعد هذه الفاجعة ابداً ، حتى إنها كانت تبدو تحت حكم الامويين كأنها مدينة لا ماض لها ولا تاريخ » .

« وقــد احتاج المنصور ثاني الخلفاء العباسيين حين زارها ، إلى مرشد يهديه إلى الاماكن التي كان يميش فيها السابقون من ابطال المسلمين » .

وتستطيع الآن بعد الاطلاع على الكتاب الذي بعث به مسلم إلى يزيد أن تحكم عليه بما يستحق ، قال :

بسم الله الرحمن الرحيم .

« لعبد الله يزيد بن معاوية أمير المؤمنين من مسلم بن عقبة .

« سلامعليك يا أمير المؤمنين ورحمة الشفاني احمد الله اليك الذي لا اله الا هو « اما بعد تولى الله حفظ امير المؤمنين والكفاية له فانى اخبره ابقاه الله اني خرجت من دمشق ونحن على التعبئة التي رأى امير المؤمنين يوم فراقنا ، فلما كنا بوادي القرى رجع معنا مروان بن الحــكم وكان لنا عوناً على عدونا ، وانا انتهمنا إلى المدينة ؛ فإذا أهلها قد خندقوا علمها الخنادق ؛ وأقاموا على أنقابها الرجال والسلاح ، وأدخلوا ماشيتهم وما يحتاجون لحصارهم سنة ، وقد أخبرناهم بعهد أمير المؤمنين ، وما بذل لهم فأبوا ، ففرقت أصحابي على أبواب الخنادق . وليت الحصين بن نمير ناحية ذناب وما والاها عليها الموالي ، ووجهت جيش ابن دجلة إلى ناحية بني سلمة ، وعبدالله بن مسعده إلى ناحية بقيـع الفرقد وكنت ومن معى من قواد امير المؤمنين ورجاله في وجود بنى حارثة ؛ فأدخلنا الخيل عليهم عندما ارتفع النهار . من ناحية عبدالأشهل بطريق فتحه لنا رجل منهم بما دعاه اليه مروان بن الحكم إلى صنيع أمير المؤمنين ، وسلم الله رجال أمير المؤمنين فلم يصب أحد منهم بمكروه ولم يقم لهم عدوهم ساعة واحدة من ساعات نهارهم ، فما صليت الصبح أصلح الله أمير المؤمنين إلا في مسجدهم ، بعد القتل الذريع والانتهاب العظيم ٬ وأوقعنا بهم السيوف وقتلنا من أشرف لنا منهم واتبعنا مدبرهم وأجهزنا على جريحهم .. وانتهبناها ثلاثًا ، كما قال أمير المؤمنين ٤ وجعلت دور بني الشهيد المظلوم عثمان بن عفان في حرز وأمان ،

« فالحمد لله الذي شفى صدري من قتل أهل الخلاف القديم والنفاق المعظيم ، فطالما غشوا ، وقديماً ما طغوا ، .

أفلم تر ، أن مسلماً نفسه ، يعترف بكتابه ، بالقتل الذريع .. والانتهاب العظيم .. والاجهاز على الجريع ..

ولم ترَ ، ان مسلماً ، وعبيدالله بن زياد ، هما من ناحية القساوة والطغيان ، من صف واحد ، وهما اللذان جعلا دولة أمية ، في نظر المسلمين ، دولة ظلم وانتهاك للحرمات ..

هذه مذبحة كربلاء ، ومذبحة الحرة .. ان في الاثنين درساً لرجال الرأي ورجال السياسة ، في كل زمان ومكان .

وهل کان يزيد بن معاوية بريئاً ؟

لا لقد حدث ببراءته رجال بلاطه وأهل الحسين ، ولكنه لم يستطع ان يثبت للتاريخ أنه ذلك البريء .

هو الذي عهد إلى عبيد الله بن زياد ، في إخماد فتنة الحسين ، دون ان يدله على مواضع الشدة ومواضع اللين ، فكان عبيدالله ، بأمر مولاه ، حراً مطلق اليد في كربلاء ، يقتل الابرياء ، ويذبح الاطفال ، ويحمل الرؤوس على الرماح . .

هو الذي رأيناه يتميز غضباً على عبيدالله ، بعد مقتل الحسين ، وسمعناه يلومه ويلعنه في قاعة العرش ، في الخضراء ، ثم رأيناه بعد ذلك ، يجالسه في مجالس سكره ولهوه ، ويطلق يده من جديد ، في شؤون الامارتين الكبيرتين ، في الكوفة والبصرة ، بدلا من ان ينحيه ، او يقذف به الى اقليم آخر بعيد عن العراق .

وهو الذي رأينا رسوله في الكوفة ، يسأل ابن زياد نفسه ، ان يسير الى الحجاز ، لقتال اهل المدينة وابن الزبير ، ولولا اعتــذار عبيدالله ، كما قرأت ، لكانت اليد التي صبغتها دماء الضحايا في كربلاء، هي اليدالتي صبغتها دماء الضحايا في المدينة ...

اذن كان غضب يزيد على عامله الجاني ، مظهراً من مظاهر السياسة ، اراد ان يخدر به اعصاب المسلمين .

ولو كان بريئاً من دم الحسين ، كما كان يقول ، لكان موقفه مع عبيدالله، غير الموقف الذي رأيت . . .

انتهى كتاب مسلم بن عقبة الى يزيد ، فدعا ابنه معساوية ، وعبدالله بن جعفر وقال لهما : اقرآ هذا .

ودفع اليهما الكتاب ... فقرأه عبدالله فسالت دموعه ... ثم قرأه معاوية فبكى ، فطال بكاؤه ، حتى كادت نفسه ان تخرج .

فقال يزيد لعبدالله : ألم أجبك الى ما طلبت ، فبذلت القوم العطاء ، وأحزلت الاحسان ، واعطبت المهود والمواثنق على ذلك ؟

ثم قال لابنه .. فما بكاؤك انت يا بني ؟

قال : ابكي على قتل من قتل منهم ، وانما قتلنا بهم أنفسنا ..

فقال : هو ذاك قتلت بهم نفسي وشفيتها ...

ولم يلبث حتى غادر الخضراء ، إلى حوارين ، بين دمشق وحمص ، ينصرف بها إلى لهوه ، وقد أوصى رجمال دولته بأن ينقلوا اليم أخبار أبن عقبة ، وأبن الزبر ، عندما تنتهى إلى دمشق .

## 3

ترك جيش الشام المدينة يريد مكة ، وقد خارت قوى قائده مسلم، وانشب المرض والضعف نخالبهما فيه . وقد تكون حوادث المدينة ، والدماء التي سالت في خنادقها سبباً من اسباب ضعفه .

فلما بلغ المكان الذي يقال له المشلل ، بين مكة والمدينة، قسا مرضه وجار، ورأى الموت يدنو منه ، وعلى شفتيه السوداوين ، ابتسامة الاستهزاء . . .

فقال عليّ بالحصين بن نمير ، وكان يزيد قد أوصاه بان يستخلفه كما مر ، فلما

مثل بين يديه قال له : والله لو كان الأمر الي ما وليتك أمر هذا الجند ، ولكن المير المؤمنين ولاك بعدي ولست بقادر على رد أمره .

وجعل يوصيه بما يصنعه بعد موته ، ثم قال : اللهم ، اني لم اعمل قط ، بعد شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً عبده ورسوله عملاً احب اليّ من قتلي اهــــل المدينة ولا ارجى عندي في الاخرة ...

كأنه كان يرى ، ان في قتله أهل المدينة ، عملا من اعمال البر يرضي به الله عز وجل .

ولم يطل زمان مرضه في المشلل فقد كانت حمًّاه قاتلة زهقت معه روحـــه بعد بضعة ايام .

ودفن في ذلك الموضع ، في آخر محرم من السنة الرابعة والستين ، ولكن بعضهم اخرجوا جثته من القبر ، بعد رحيل الجيش ، واحرقوها بالنسار فلم يبق له في المشلل أثر .

وكان ابن الزبير قد اظهر دعوته بعد ثورة المدينة ودعا الناس الى خلع يزيد لا يتردد في ذلك ولا يخاف ، كأن ثورة المدينة نفخت في صدره قوة جديدة يستخف معها بقوة الخلافة ، أو كأنه كان واثقاً بانه ليس في الاسلام من يجسر على اقتحام الكعبة التي هي بيت الله .

ولكن المدينة دمرتها العاصفة ؛ وفرق السيف رجالها البسلاء خصوم يزيد فما راعه غير هؤلاء الرجال يلجأون الى مكة ، وهم يلتفتون الى الوراء خوفاً من مسلم الطاغية السفاح .

ولم يحس بالحقد يتغلل في صدره ، مثل احساسه به يوم نقلوا اليه : ان جثث المهاجرين والانصار تملًا المدينة ، وقد عم البلاء .

وماذا يصنع ابن الزبير ، الطامع بالخلافة ، وهو امام جيش لا يخاف الله ، ولا تثنيه عن غالته حرمة ؟

ان الكعبة ، اذا هو لم يتدبز امرها ، لا تثبت في وجه مسلم ، وان وثوقه، بانه آمن وهو عائذ بها ، وثوق كاذب ، فخير له ان ينظر في الامر ، كأنه بعيد عنها ، او كأنه في ساحة من ساحات القتال . .

لقد بايعه الناس وخلعوا ابن معاوية ؛ وأقبل نجدة بن عامر في جماعة الخوارج يدافعون عن الكعبة ؛ فلم يبق إلا أن يحتاط للحادثات ؛ ويهيى، وسائل الدفاع قبل إن يجيء الجيش .

وقويت شوكته بقدوم المختار بن أبي عبيد ، والمختار من أبطال الناس الذين يبغضون بني أمية كا يبغضون ابن زياد .

نشأ هذا البغض منذ قدمالكوفة مسلم بن عقيل بأمر الحسين، رضي الله عنه، وتغلل الحقد في صدره من ذلك الحين، حتى أنه كان يقول:

قتلني الله إن لم أقطع أنامل إبن زياد وأعضاءه .

ذلك لأن إبن زياد قبض عليه في الكوفة ، ووضعه في السجن ، بعد ان شتر عمنه بقضيب كان بمده .

ولو لم يشفع فيه ، عند يزيد ، صهره عبدالله بن عمر بن الخطاب ، لما أخرجه ابن زياد من سجنه بعد مقتل الحسين .

وعند قدوم المختار كان القوم من قريش والانصار وثقيف قــــد بايعوا ابن الزبر ، ولم يبق رئيس من رؤساء العشائر إلا أتاه .

حتى بلغهم ان مسلماً قد مات ، والحصين ابن نمير خليفته على ذلك الجيش . وأقبل الحصين فجعل رجاله حول مكة ، والمجانيق والعرادات على الجبال ، وكان يعلم ان الحرب حرب حصار .

## 3

المرادي يريد دار علي بن الحسين . وقـد قل صبر عبدالرحمن بن مسلم وخانه الجلد .

وأي شيء في الحجاز ، فيه عزاء له . .

المدينة تلبس السواد على رجالها الأموات ، وقد أمسى رجالها الأحياء عبيداً ليزيد ، وابن نمير يحاصر البيت الحرام ، وحوله وجهاء الناس يدافعون عنه .. والنفوس تضطرب وتغلى ، والفتنة تمتد .

وقد رأى أن علياً ، الذي لم يشأ أن يتخلى عنه في أيام الضيق ، لم تمتد إليه يد الغازي . . وكرامة أهل الحسين جميعهم لم تمس . .

فخير له أن يخرج من لوعته وعزلته ويتعجل في أمر الزواج .

وكانت أخبار المدينة قد انتهت إلى الكوفة، والفتى المرادي يعلم كل شيء، ولكنه لم يكن يعلم ماذا جرى لعبد الرحمن .

فلما دخل بيت على ، رأى علياً وعبدالرحمن في الرواق ، وآثار الكآبة والهم على الوجهين ، فقال: الحمد لله الذي حفظ حياة الاثنين، وكنت اظن ان القدر الجاثر قدا معن في الجفاء . .

فأجابه على قائلا: اما نحن فقد بقينا، ولكن المدينة خسرت ازاهير قريش والانصار، ولم يبق فيها غير الضعفاء الاذلاء..

قال : عرفت كل شيء يا مولاي ، انا لله وانا اليه راجعون .

وقبل يد علي ثم صافح عبد الرحمن وهو يقول: احمل اليك سلام عمرو بن الحجاج واهل بيته ...

ودخلوا فجلسوا ، فقال علي : كيف تركت الكوفة ؟

- كما تعلم ، هذا يلعن معاوية وابنه ، وهذا يلعن ابن الزبير ، ولكن الاولين أضعف من هؤلاء . .

فابتسم ابتسامة السخرية قائلًا : هذه هي الكوفة لا تتغير .. ألسنة كاذبة ،

ونفوس خائنة ، وبسالة تظهر في المنازل ، وتبقى فيها. . ثم قـــــال : وعمرو بن الحجاج الذي ذكرت ؟

قال: بخير . .

- ولكننا لا نسألك عن عافيته .. بل عن رأيه ..
- لیس له رأی ، ولم أسمع منه كلمة تدل على غایة له . .
- وكيف ترك آل معاوية ، وهو الذي حمل سيف بوم كربلاء يضرب به اصحابنا ويدفع رجاله الى خيامنا وقد نسي انه كتب الى الحسين يدعوه الى الكوفة وسامه على الطاغمة . .
  - لقد ندم غلى ما بدر منه يا مولاى .
- ذلك ما يظهره الخائن لمن حوله ولكنه في الباطن عبد من عبيد الامويين يشي وراءهم إذا مشوا ويدعو الناس إلى الخضوع لهم لا يسأل عـــن شرف ولا يبالى بعهد . .

قال : لقد مضى الآن ما مضى يا مولاى .

- أجل مضى الماضي ولكنه لم يغب عن الذهن .. اني لا أدين الناس فالديان الله وانما هي بادرة ألم قذفت بها . قالها وسكت، كأنه احس انه يسيء في ذلك القول الى عبد الرحمن ، وهو اخاص الناس له ..

وعرف عبد الرحمن ، في الوقت نفسه ، ما خطر لعلي ، فعول على التضحية ، الى النهاية ، دون أن يتردد في الأمر . . واختلجت في صدره ، في تلك اللحظة ، عاطفتان : عاطفة غرامه ، الذي تزول حياته ، ولا يزول . . وعاطفة الوفاء ، الذي من اجله مات ابوه في كربلاء . .

فارتجفت شفتاه وهو يقول لغرامه : لا تستطيع أيها الغرام ، أن تضيع شرف ان مسلم !

ثم قال لعلي : أحببت امامة يا مولاي ، وأنا مؤمن بأن أباها من الشيعة .

ــ نعم .

– ولكني رأيته بعد ذلك ، مجمل لواء الأمويين ، ولمست خيانتـــه بيدي"

#### الاثنتين.

- -- نعم ...
- وكنت قد عاهدت الفتاة ، على الوفاء لها حتى الموت .
  - والآن ؟
  - أما الآن فلا أحب أن تكون لي صلة بابن الحجاج!
    - فضحك قائلا: لماذا ؟
    - لأن يده يدخائن ، ويدى لا تمتد إلى مثله ...
      - ويدالفتاة ؟
      - يد طاهرة ليس عليها أثر من آثار الذل .
        - إنها اليد التي ستمتد اليك . .
- ــ ولكن عمراً كان نذلاً ، وأنا لا أطيق أن تكون زوجتي ابنة نذل . .

قال : تعاهد امامة على الوفاء حتى الموت ، ثم تقول لها اليسوم : اذهبي عني فقد نكثت العهد ؟

قال: سيرافقني هذا الوفاء الى القبر..

قال: لماذا دعوت ابن الحجاج خائناً ؟

- ــ لأنه حارب الحسين .
- وعمر بن سعد حارب الحسين ، فهل كان من الخونة؟
  - لم يكن عمر بن سعد من أتباع ابيك .
- آذن فان الحجاج لم يكن خائناً ، الالأنه عاهد أبي على الاخلاص له ، ثم تخلى عنه . . أليس كذلك ؟
  - بلي .
  - ونسيت الآن أنك خائن مثل عمرو ؟
    - ? 11 -
- نعم أنت ، فقد أقسمت لامامة أنك العاشق الوفي ، وكنت كاذباً ..

وسأقول أنا غداً ، ويقول أهل الكوفة : ان عبدالرحمن بن مسلم من أكذب الناس . .

فحنى الفتى رأسه ولم يجب .

فقال على : هات يا عبد الرحمن . . من هو الخائن؟

قال : كفي يا مولاي .

– ولكن قل لي ، أكنت من الأوفياء ؟

انك تدفعني يا مولاي إلى أن أقول كل شيء . .

– أجل ، قل كل شيء .

قال : أخشى أن تستخف بي غداً وتقول في نفسك : هذا عبدالرحمن الذي قتل أبوه من أجل الحسين ، يتزوج فتساة من الكوفة ، اشترك أبوها في حرعة القتل . .

قال : أقسم بذلك التراب الطاهر الذي كفنوا به الحسين ، لئن تركت الفتاة لأتركنك إلى الأبد .

وتقسم أنك لا تستخف بي ؟

- استخف بك إذا فعلت غبر ذلك.

قال : لقد انتهى الأمر وسأتزوج امامة .

- وتسير بعد بضعة أيام الى الكوفة من أجل هذه الغاية ، ثم تكتب إلى بعد زواجك !

قال: قد أعود مع امامة إلى الحجاز

لك أن تعود إلىه عندما تشاء فأنا لك .

ونهض قائلاً : سأرجع بعد ساعة .

ثم انصرف ليخلو للفتيين الجو ..

## 3

– ما وراءك يا عبد الرحمن ؟

فقال ابن الحصين : وراثي فتاة تذوب غراماً ، وعينان جفت فيهما الدموع. فاضطرب قائلا : أي والله ، لقد طال زمن الفراق واشتد الشوق .. قل ماذا صنعت ولا تكتمني شيئاً فأخبار الكوفة ، الخائنة ، تلذ لي ...

قال : خبرت امامة بما جرى ، فغفرت لأبيها خروجه على الشيعة ، وابتسم الأمل على جدينها الوضاح .

- أعد على ما قالته لك .

- طلبت إلى أن أعود إلى المدينة ، لأسألك باسم الحب الذي تتقد ناره في الصدر ، أن تتعجل في الرحيل .

- وقلت لها أن العيش لا يطيب لى فى الكوفة ، وفيها ابن زياد ؟

ان ابن زیاد فی البصرة ، وسیقیم بها ستة أشهر علی عادته فی کل عام .

ــ ولكنه سيعود .

من يعلم ، فخلافة يزيد في خطر كما ترى .

ـ ان الخطر في الحجاز .

- أجل ، إذا استقام الأمر لابن الزبير ، في الحجاز ، خرجت الكوفة من يد ذلك الأموي اللعين .

قال: مسكين ابن الزبير ، انه لاجىء إلى الكعبة لا يجسر على أن يبرز إلى الساحة . .

– ولا يجسر أهل الشام على اقتحامها .

- بل يفعلون ما يطيب لهم فهم لا يخافون الله .. لقد كان أهل المدينة

يقولون٬قبل قدوم الجيش: إن المدينة لا تغلب ، ولكن الموت بين ليلةوضحاها، بسط على هذه المدينة جناحيه ، وابتلع الناس لا يرحم شيخاً ولا يلين لطفل . .

قال : سمتهم يقولون ان ابن عقبة قد مات .

ولكن الحصين بن غير حي ، وهو الذي تولى الأمر بعد مسلم .

قال : إذا كان الله لم يشأ انقاذ المدينة من سيف الظالم فسينقذ البيت الحرام .

قال : إن الله على كل شيء قـــدير ، ثم تنهد قائلًا : من هو خليفة ابن زياد على الكوفة ؟

# عمرو بن حریث .

- ومتى رحل الطاغية ؟

– في أول العام .

قال نسير غداً الى الكوفة ونمكث بها حتى تنتهي الأشهر الستة التي يقضيها الظالم في المصرة .

- وماذا تصنع بعد ذلك ؟

تكون هذه الحرب قد انتهت ، فاذا ظفر ابن الزبير بقينا في العراق ،
 وان لم يظفر رحلنا عنه .

ــ انه رأي لا بأس به .

وخطر لابن الحصين عندئذ خاطر اضطربت له نفسه فقال : أتمكث بالكوفة هذه الاشهر التي ذكرت دون ان تتزوج ؟

الرأي في ذلك رأي امامة .

بل هو رأيك ، وأنا انصح لك بأن تفعل قبل أن تضيع الأمل .

ويلك وأى أمل هذا ؟

- امامة فهي ستموت إذا ظلت بعيدة عن تحب . .

فوضع يده على صدره وقـال: أصبت ، وهذا القلب يحدثني بذلك . . ورجع على في تلك الساعة ، فرأى الفتيين يبتسمان، فقال : أعولت على الرحيل فاجمة كربلاء (١٢)

### يا عبد الرحمن ؟

- نعم يا مولاي .
- وترجع الى الحجاز كما قلت ؟
- لا اعلم الآن . . ان عبيد الله ابن زياد امير الكوفة ، فاذا رحل عنها بقيت ، وإذا بقى رحلت . .
  - قال : سيبقى ما بقى يزيد بن معاوية . .
    - وإذا استقام الأمر لابن الزبير ؟
  - يستقيم له في الحجاز ويبقى الآخر في الشام .
    - والعراق ؟
  - أما المراق فلا أعرف عنه شديًا لأنه لا عهد له .

فقال ابن الحصين : قلت ان العراق اليوم يتشيع لابن الزبير إلا جماعة قليلة تدين بدين الامويين هي الجماعة التي تشيعت لهم من قبل . .

قال: اني لا أعلم ما في العراق كما ترى ولكني واثق بأن هؤلاء المتشيعين لإبن الزبير يتشيعون له وراء الجدر ولا يجسرون على أن يذكروا إسمه .

ـ هذا صحيح .

- إذن فتشيعهم هذا ، صورة عن تشيعهم لأبي الحسين ، ولأبيه من قبل ، كانوا يقولون : إن الحسين وحده صاحب الحق في الخلافة . فلما أراد الحسين أن يمد يده إلىحقه تراجعوا عنه . ذلك شأنهم مع عبد الله . يخطو خطوتين إلى الأمام فيقولون : هذا خليفتنا الصالح ، ولكنهم يتراجعون غداً إذا خطا الحصين بن نمير في مكة خطوة واحدة ثم يقولون : يزيد خليفتنا لا خليفة لنا سواه .

قال: إذا غلب ابن الزبير على أمره فإبن زياد باق كما قلت ولكن إذا ظفر كان المراق له.. فرفع علي عينيه إلى الساء وتمتم قائلًا: اللهم إنك تخذل من تشاء وتهب النصر لمن تشاء..

ثم ضم عبدالرحمن إلى صدره وقال إنكأخيسواء أكنت هنا أم في الشام وإن لك في الحجاز أهلا أنت أحب الناس البهم هم أهل الحسين وأرجو أن تثق الوثوق كله بأن علياً الذي يخاطبك الآن لا ينسى المخاصين له.

ودمعت عيناه فقد ذكر عندئذ مسلم بن عوسجة الذي وقف عنسد فسطاط أبيه وهو شاهر سيفه وكان يقول: « أنحن نتخلى عنك ؟ أما والله لا افارقك حتى اكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي .. والله لو لم يكن معي سلاحي لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك » .

وجعل علي يردد هذه الكلمات ثم قال: يكفي أن يذكر هذا؛ آل الحسين..

## 27

أطلّ الحصين بن نمير على مكة . فخرج ابن الزبير الى لقائه ، ومعــه أخوه المنذر ، ونجدة بن عامر ، والمختار ، وأبطال الحجاز . . فطلب المنــــذر البراز فتصدى له بأمر الحصين، رجل من الشام، هو أحد القواد الذين خاضوا الميادين. .

ففتح الموت شدقيه للبطلين ساعة طويلة حتى ضرب كل واحد منهما صاحب. ضربة كانت القاضية علمه . وسقط الإثنان قتيلين .

فحمل جند الشام حملة تضعضع لها جند مكة ، ثم عثرت بغلة ابن الزبيرفنزل وصاح باصحابه : إلى الامام .

فأقبل اليه المسور بن مخرمة ، ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف فقساتلا في أول الصفحتى قتلاً . ولكن عبد الله لم يرجع ، بل ظل يضاربهم وهم يتراجعون حتى أقبل الليل ، وقد صبغت ثيابه بالدماء .

وطلع الصبح ، وأصحاب الحصين ينصبون المجانيق على الجبال ويعدون عدة الحصار .

على ان همة عبد الله لم تضمف.. كان ابن الحصين يمعن في العنف ، وابن الزبير ورجاله يدافعون دفاع الابطال الذين يؤثرون الموت على الاستسلام . وقد استطاعوا بفضل ذلك الثبات المستمر أن يظفروا بعدوهم بعض الظفر، ويثبتوا له ، كاما تلاحمت الصفوف ، والتقت الخيل بالخيل ، إنهم الرجال البسلاء الذن لا يبالون بالمجانيق والعرادات . .

حتى طالت أيام الحصار ، ومر عليه شهران كاملان ؛ فرأى الحصين ، وقد خاف أن يفشل ، أن يرمي الكعبة بالمجانيق ويحرقها بالنار . وكان ذلك في اليوم الثالث من شهر ربيع الأول من السنة الرابعة والستين ونزلت الحجارة والنار . . فاحترقت الكعبة . .

وقد ضاقت صدور أهل مكة ،وهم معتصمون بالحرم الشريف ، يدافعون كلما رأوا مجالاً إلى الدفاع ، وتزيد رغبتهم ، في إيثار الموت على الحياة .

على ان جند الشام لم يكن ناعم البال ، فقد رأى ان الحصار سيمتد زمانـــه ، ويطول عهده ، وان مكة غير المدينة ، وعبدالله بن حنظلة . .

أي أن الجيشين كانا قد ملا القتال . . وبينا ابن الزبير يحدث رجاله وشيعته ، في البيت الحرام ، بأمر الحصار ، دخــل رجل ، من أنصاره فسلم وقال : يا ابن الزبير ، اني أحمـل اليك ، وإلى هؤلاء النـاس ، بشرى يرقص لها هذا البيت .

فقال له وهو هادىء: تراجع الحصين ؟

قال: لا.

وهل تخلى عنه أهل الشام ؟

. 4-

- إذن ماذا ؟

فرفع صوته قائلا: لقد مات نزيد ...

فارتجِفت ركمتا عبدالله وقال: ويلك .. نزيد بن معاوية ؟..

– نعم وأنا أحمل نعيه إلى الحجاز . .

قال : أخشى والله أن تكون كاذباً .

قال: أقسم بهذا البيت أني رأبت جثته بعيني الاثنتين.

- فقال اجلسوا .. ثم قال الرجل : أين كنت أنت ؟
  - في حمض .
  - ومات يزيد فيها ؟
  - مات في حوارين .
  - ــ وهل كان مريضاً ؟
- سمعت بعضهم يقول : سقط عن جواده وكان ثمــلا ، فمات . وسمعت آخر بن يقولون : مات بمرض .
  - ومتى كان ذلك ؟
  - في اليوم الرابع عشر من ربيع الأول.
    - وأي رجل صلى عليه ؟
  - ــ ابنه خالد ، لأن ابنه الأكبر معاوية لم يكن حاضراً
    - وكان يزيد مطلا على الأربعين »
- فسكت ابن الزبير وسكت القوم . . ولا نعلم في أي أمر كانوا يفكرون . . ثم قال عبدالله : أبلغ النعى جيش الشام ؟
  - لم يبلغ أحداً بعد .
  - إذاً أنقله غداً بنفسي إلى الحصين ...
  - وباتوا يتحدثون بأمر هذا الموت الفجائي

وابن الزبير مستسلم إلى أحلامه. .حتى انتصف الليل فنامواكما ينام الحرس. وعند الصباح، خرج ابن الزبير ووجهاء أصحابه من البيت، وجعلوا ينادون جند الشام قائلين : علام تقاتلون ؟ قد هلك طاغيتكم . .

فجعل بعضهم ينظر إلى البعض الآخر وهم لا يصدقون . . حتى قدم ثابت بن قيس النخعي ، من أهل الكوفة ، ومعه طائفة من رجال العراق يريدون الكعبة فروا بالحصين ، وكان ثابت صديقاً له ، فقال : ماذا حدث في الشام ؟

قال: مات بزید .

فملاً الحبر الجيش ، في ساعة واحدة ، وازدادت الرغبــة في ترك الحصار ،

والرجوع إلى الشام .

وخطر لإبن الحصين خاطر ، فدعا أحد رجاله فقال : تسير إلى إبن الزبير فتقول له : إن الحصين يريد أن يراك والموعد بينك وبينه الليلة بالأبطح . .

وكان اللقاء ؟ فقال الحصين : إن الخليفة قد هلك ، وأنت أحق النـــاس بالخلافة هلم فنبايعك وتخرج معنا إلى الشام فإن هـــذا الجند الذي معي هم أعمان الشام وفرسانها ووالله لا يختلف عليك منهم إثنان.

ثم قال : تؤمن الناس وتهدر هذه الدماء التي كانت بيننا وبينك وبين أهل الحرة وينتهى كل شيء . .

فرفع عبد الله صوته وقال: أنا لا اهدر الدماء ، والله لا أرضى أن اقتل بكل رجل منهم عشرة منكم . .

وجعل الحصين يتكلم سراً وهو يرفع صوته .

فقال الحصين عندئذ: قبح الله من يعدك بعد هذا داهية .. قــد كنت أظن أن لك رأياً اكلمك سراً وتكلمني جهراً وأدعوك إلى الخلافة وأنت لا تريــــد إلا القتل ..

قالها وتركه ، ثم أمر أصحابه بالرحيـــل إلى المدينة . وندم ابن الزبير على ما صنع .

فأرسل اليه يقول :

أما المسير إلى الشام فلا أفعله ٬ ولكن بايعوا هناك فإني مؤمنكم وعادل فيكم وذلك خبر لسكم .

فأجابه قائلًا : إن لم تقدم بنفسك لا يتم لك الأمر فان هنالك ناساً من بني أمية يطلبونه ولا يتخلون عنه .

وأقبل الحصين إلى المدينة . . فاجترأ أهلها على جيشه وكان الواحد منهم لا ينفرد بجندي إلا أخذ دابته وسلبه ما معه . وغادر بنو امية المدينة مع الجيش إلى الشام . ولو خرج معهم ابن الزبير ، لاستقام له الأمر ولم يختلف عليه أحد .

#### 2

كان ينظر اليها وهي تنظر اليه ، والعيون تبوح بالهوى وتصف ما في القلبين من غرام . . وابو امامة وخولة يبكيان من الفرح .

أما سلمى فقد نسيتحزنها في تلك الساعة ، وأقبلت إلى الحبيبين تنصت إلى همس العاطفة . .

انه لقاء نسي معه العاشقان ، ذلك الفراق المر ، وبهجة محت كل ما كان من عذاب ، وشقاء ، وألم .

وكان الاثنان ؛ عبد الرحمن بن مسلم ، وعبد الرحمن بن الحصين ، قد بلغا الكوفة ، منذ ساعة . وكانت امامة تعد نفسها باللقاء ، وترى في كل ليلة طيف الحبيب .

ومرت ساعتان والقوم على ما رأيت ...

ثم قال عمرو : اما اخبار المدينة فقد انتهت الينا كما جرت ، ولكن ما هي أخبار مكة ؟

فقال ابن مسلم : ماذا يظن اهل الكوفة ؟

- يظنون ان الحصين سيخيب رجاؤه .

قال : بلغنا ونحن قادمان ، ان الحصار قد اشتد وان النصر في القتال الاول كان حليفاً لان الزبير .

- ــ وهذا ما نمرفه نحن .
- ولكن جيش يزيد سيضرب الكعبة بالمجانيق . .
  - ايفعلها الحصين ؟
  - ــ اذا هو فشل في حصاره صنع كل شيء .

قال : خير له ان يخسر جيشه كله من ان يجترىء على البيت .

- تقول هذا انت ، اما يزيد ، فسلا ينظر الا الى ملكه يبنيه على الجثث ، ويهرق على اركانه دماء الناس ... ولكنه ملك لا يعيش وسيجيء يوم يرى فيه يزيد هذا الملك ، نها مقسما بيد الله ...

وبرقت عيناه وجعل يقول: ذلك هو ايماني بالله .. وابن زياد ؛ هذا الطاغية الظالم . الذي تمشى الغرور والزهو في بردتيه ، سيعطي الله بعد حين ، حساباً عما فعل .

فقالت خولة : لا تحدثنا بهذا يا عبد الرحمن فالنفوس لا تستطيع الاحتمال . قال : اتيت الكوفة لأتزوج ، ولكني اريد ان اعلم ، اي بلد اقيم به ، مع امامة ، بعد الزواج ؟

- الكوفة ، فهي بلدك وبلد ابىك وقومك .

فهز رأسه قائلًا: وهي في الوقت نفسه ، بلد عبيدالله بن زياد ، تخضع لسلطانه ، وتحني رأسها لظلمه ، وفيها الجلادون . . ورجال الشرط . . والحرس . . هؤلاء الناس ، الذين يقتلون ، كل يوم ، بريئاً من المسلمين . ويحملون رأسه على الاسنة .

ـــ ليس لنا مع هؤلاء شأن ، فليفعلوا ما يطيب لهم فلهم الله ...

ــ ولكن ابن زياد قاتل ابي ، وانا لا اعيش في البلد الذي يعيش فيه . .

قالت : دع عنك هذه الذكرى يا بني .

قال: أتريدين ان اتزوج امامة ، ثم اخرج الى المسجد، فارى ابن زياد يخطب على المنبر .. وانا انظر الى وجهه .. واسمع صوته ... ثم تمتد يدي الى سيفي ، فأخرجه من غمده ، وانا لا ابالي بالموت ، وامشي الى الطاغية فاضربه به وانا اقول: مت يا قاتل ، ثم تتخطفني سيوف الحرس بعد ذلك ... أتريدين هذا ؟ \_ لا والله ، بل اربد ان تعيش سيداً آمناً ، في دار ابيك ، وحولك قومك بنو اسد ..

- لا اقدر على ذلك .

قالت : يقيم ابن زياد ستة اشهر بالبصرة ، ومثلها بالكوفة فاصنع إنت كما يصنع . تقيم بالبصرة يوم يتركها هو ، وتعود الى الكوفة بعد ان يُرحل .

- قال : يَكْفَى انه امير البلدين ، وله فيهما سلطان .
  - وأي ارض تختار ؟
  - المدينة ، فاعيش في ظل آل الحسين .
- لا نأمن عليك في بلد تشتعل فيه نار الثورة كل يوم .
  - والتفتت الى المرادي قائلة : هات يا عبد الرحمن .
- قال : لي رأى ، ارجو ان توافقني امامة وعبد الرحمن فيه .
  - ما دو ؟
  - هو ان لا يتم الزواج اليوم !!
  - فجعلت أمامة تتفرس فيه ، وقلبها يضطرب .
- ولكن امها أومأت اليها بان تصبر ثم قالت : ومتى يكون موعده ؟
  - بعد أن ينتهي حصار الكعبة ..
  - فضحكت قائلة : ما هذا الرأى يا بني ؟
  - انه الرأى الذي لا تجدن خيراً منه .
- ولكن أي شأن للحصار مع الزواج ، ونحن في الكوفة ، ومكة بعيدة
   عنا كا تعلم ؟
- قال يريد عبد الرحمن ان ينظر في امر ابن زياد قبل ان ينظر في أمر زواجه. :-
- ولكنه لا يستطيع ان يتبين شيئًا ثمـــا يريد ، الا اذا انتهى امر الحصار
  - الذي ذڪرت .
  - وكيف ذلك ؟
- نحن أمام أمرين لا ثالث لهما ، اما ان يظفر ابن الزبير فيمسي العراق له ، وتذهب دولة ابن زياد ، واما ان يفشل فيخيب الامل ، ويرحل عبد الرحمن من الكوفة الى حيث يشاء .
  - فقال عبد الرحمن: لقد رضبت بهذا.
    - وأمامة ؟

فأجابته خولة قائلة : اما أمامة فلا ترضى الاعلى شرط ، هـــو أن يبقى عبد الرحمن في الكوفة لا يتركها الا بعد أن ينتهى الحصار ...

فقال الفتى : انى باق ولا يفصل بينى وبين امامة الا الموت .

- وتعدنا بانك لا تغادر الكوفة الا بعد زواجك ؟

أعد بهذا، وإن الرجل الذي استطاع إن يحتمل ويصبر على جور الزمان،
 بضعة أعوام ، يستطيم إن يصبر على هــذا الجور بضعة اشهر .

ثم قال للفتاة : ألك يا أمامة رأي غير هذا ؟

فقالت وهي مطرقة : ابقَ في الكوفة وافعل ما شئت ...

فضحك القوم وأحسوا جميعهم ان الهناء بدأ ينشر ظله في ذلك المنزل ، بعد تلك الكآبة الدائمة ...

## 3

ان الزمان بمر ولا يهدأ ...

فيينا القوم في الـــكوفة ، يفكرون في حصار الكعبة ، ويسألون الوفود عنه ، أتاهم نعى يزيد ... فشمت الشامتون ، واسودت وجوه الاخرىن ..

ثم بلغهم أن الحجاز بايـع ابن الزبير ، وبايعت الشام معاوية بن يزيد ، فكان للإسلام خليفتان ، لكل خليفة منها منزلته وشأنه .

ولم يتردد ابن الزبير فيا يصنع.. ولى أخاه عبيدالله المدينة وجعل عبدالرحمن ابن جحدم الفهري عاملًا له على مصر . ثم أمر باخراج من بقي في المدينة من بني أمية > إلى الشام > فخرجوا > ومعهم مروان بن الحسكم .. وعبدالملك بن مروان يومئذ > ابن ثمان وعشرين سنة .

وقد انتهى مروان ومن معه إلى الشام ، قبل ان ينتهي إليها الحصين بن نمير حاملًا خبية الرجاء .

وكان هم عبد الرحمن بن مسلم أن يتبع آثار ابن زياد في البصرة ومجصي عليه أنفاسه ، فأرسل عبد الرحمن المرادي ، من أجل هذه الغاية ، وأوصاه بأن يحمل اليه أخباره وأخبار القوم الذين يتشيعون له ..

وكان حمران ، مولى عبيد الله بن زياد ، قد حمل نعي يزيد الى سيده ، فقال له عبيد الله : أكتم الناس الخبر . . ثم أمر فدعا الناس إلى الصلاة .

فلما اجتمعوا صعد المنبر قال: أنعي لكم أمير المؤمنين . .

فقال الأحنف بن قيس: لقد كانت ليزيد في أعناقنا بيعة ..

وأعرض عنه ثم قال: « يا أهل البصرة ، ان مهاجرنا اليكم ومولدي فيكم ، وقد وليتكم وما يحصي ديوان مقاتليكم إلا سبعين الفا ولقد احصى اليوم مئة الف، وماكان يحصي ديوان اعمالكم إلا تسعين الفا ولقد احصي اليوم مئة وأربعين . . وما تركت لكم من اخافه عليكم الا وهو في السجن . وإن يزيد قد توفي ، وقد اختلف الناس بالشام ، وأنتم اليوم أكثر الناس عدداً ، وأعرضهم جاها ، وأوسعهم بلاداً فاختاروا لأنفسكم رجلا ترضونه لدينكم وجهاعتكم فأنا أول راض ، فان اجتمع أهل الشام على رجل ترضونه دخلتم فيا دخل فيه المسلمون ، وإن كرهتم ذلك كنتم على أحد يليكم حتى تقضوا حاجتكم فما بكم إلى أحدد من أهل البدان حاجة ولا يستغني الناس عنكم » .

فقام خطباء أهل البصرة فقالوا: قد سمعنا مقالتك وما نعلم أحداً أقوى عليها منك فهلم نبايعك .

قال: لا حاجة لي إلى ذلك.

فأعادوها مرتين وهو يأبى ، ثم بسط يده فبايعوه . . وخرج من المسجد بعد ساعة .

فانصرفوا ، وجعلوا يمسحون أيديهم بالحيطان ويقولون : أيظن ابن مرجانة إننا ننقاد له . . وكان ابن الحصين المرادي معهم ، وقد سمع كل شيء . ثم لم يلبث حتى أتى دار الامارة لـقبين ما يصنعه ان زياد .

فلما دخلها ، أبصر الناس ، وفيهم عمرو بن مسمع ، وسعد بن القرحاء فقال لغلام من غلمان القصر : لقد بايــع أهل البصرة الامير فهل عرفت ذلك ؟

أجل ، وقد أمر ابن مسمع وابن القرحاء بالذهاب إلى الكوفـة ليدعوا
 أهلها إلى البيعة ويُعلماهم بما صنعنا نحن .

- ومتى بذهبان ؟
  - في هذا الليل.

فحکث ساعة ، حتى رأى الرجلين يركبان راحلتيها ، فتقدمها على فرسه يمشي نهاره وليله حتى بلغ الكوفة وهما على بهــــد مرحلتين ، وقص على عبد الرحمن ما جرى .

فقال عبد الرحمن : من هو أجرأ رجل في الكوفة اليوم ؟

- بزيد بن الحرث الشيباني.
- ذلك الرجل الذي كان صديقاً لأبي ؟
  - نعم .
  - ولكنه لم يحمل سفه قط.

قال : شهر سيفه في وجوه أعداء الاسلام وأغمده في الكوفة .

- وماذا تعلم من أمره . أيحب ابن زياد ؟
- أعلم انه لم يكن من أصحابه كما انه لم يكن من غلاة المتشيعين .

قال : أريد أن أراه الليلة ؛ ولكن لا تذكر ذلك لعمرو بن الحجاج .

- قال: أتخشى أن يخونك ؟
- لا . ولكن أخشى أن ينهاني عن ذلك ، وتساعده امامة ، وأنا لا أرجع
   عما افكر فيه . .
  - ــ وماذا تقول للقوم ؟
  - أقول لهم اني ذاهب إلى قومي بني أسد .

- إذن نسير عندما يجن الليل ، ولكن أتذكر لي غايتك ؟
  - ساترى وتسمع .

وخرجا عندما خيم الظلام ، فلما وصلا إلى منزل يزيد ، رأياه في الفناء ، وهو يحدث غلامًا له .:

فقال المرادى: لنا كلمة نقولها لك يا أبا شيبان.

فقال: أهلا .

ثم عانق عبدالرحمن بن مسلم وجعل يقول : لقد طال بعادك .

قال: انك تعلم أسباب هذا البعاد.

ودخلوا الدار فقال يزيد : سيقتل الله او لئك الذين قتلوا الحسين وأصحابه .

ــ بل يرفع الله بعضهم إلى العروش .

- كنت أعلم ذلك من قبل.

– واليوم ؟

أما اليوم فقد ضعف هذا الإيمان ٤ عندما رأيت الناس يبايعون ابن زياد
 الظالم ويولونه الأمر بعد يزيد .

فاضطرب الرجل وقال : لو قص عليّ غيرك هذا الخبر لخطّر لي أنه يهزأ بي. من قال لك ذلك ؟

فقال ابن الحصين : أنا ..

– ومن هم الناس الذين بايعوا ابن زياد ؟

فابتسم قائلًا : بيعة خداع واستهزاء ... وهذا كل ما رأيت ؟

لا ، فابن زياد لم يكتف بما فعل ، بل أرسل إلى الكوفة رجلين يطلبان
 إلى أهلها أن يبايعوه هما : ابن مسمع وابن القرحاء .

- وقدما اللملة ؟
- تراهما في الكوفة غداً.

فاستوى جالساً وقال : والله لا يبايع رجــــل كوفي وأنا حي ، والويل لعمرو بن حريث إذا أكره الناس على الأمر .

فقال الأسدي: أتستعين بالرجال يا أبا شيبان ؟

إذا رأينا أننا في حاجة إلى حمل السيف حملناه . .

قال: لا تنس أن تجملني في الطليعة ...

- وهل يطيب لك القتال وابن زياد بعيد ؟

يطيب لي أن أبذل دمي من أجل غــاية واحدة هي أن أنقذ المسلمين
 من ظلمه .

قال: طب نفساً فليس في الأمة من برضاه.

فنهض قائلًا: موعدنا غداً .

قال : إذا دعا ابن حريث الناس الى المسجد فلا تترددا في الجيءوعلى الباقي. فانصرفا إلى بنى أسد فقالا لهم: إذا سألكم أحد غداً أو بعد غد ، أن تبايعوا

ابن زياد فافعلوا ما يفعله يزيد بن الحرث، فقالوا لعبد الرحمن: بل نفعل ما تفعله

أنت ، فأنت سيد العشيرة بعد مسلم . .

فشكرهم ، وعاد الاثنان إلى منزل عمرو والاسدي يقول : دعني احسدت عمراً بالأمر الليلة وامامة حاضرة .

ولم يكن خبر البيعة قد انتهى إلى ابن الحجاج ، فلما أقبلا ، قال عمرو لابن الحصين : لم تقص علينا شيئاً من أخبار البصرة .

قال : نقلت هذه الأخبار إلى عبد الرحمن وهو ينقلها اليك .

قال : هات يا بني ؟

قال : لقد بايع أهل البصرة صاحبك بعد يزيد .

وهل نسي ابن زياد أن للخليفة الذي نمي الينا، أحد عشر ولداً ، أكبرهم
 معاوية ، وجميعهم أحق منه ؟

قال: لم يعرف هذا الطاغية الحقمن قبل ، ليعرفه اليوم.. قيل له أن يزيد قد مات ، فخطر له أن يجمل المسلمين جمعهم عبيداً له ..

- ولكنه أضعف من أن يبلغ غايته .

قال : سيدعوك ان حريث غداً ويأمرك بأن تبايع فماذا تصنع ؟

قال : لا أفارق الجاعة . إذا بايع القوم ابن الزبير بايعته وإن بايعوا معاوية ابن نزيد ٤ فعلت .

– وإذا بايعوا ابن زياد ؟

- لا يبايــع الناس جميعهم ابن زياد ، وهب انهم فعلوا فأنا لا أفعل.

- وتسكت ؟

– أركب راحلتي وأترك الكوفة إلى حيث تشاء . .

– إذن إلى الحجاز ..

نعم إلى الحجاز وسيغفر ابن الحسين لي . .

فقالت امامة : إن الله لا يريد بالمسلمين سوءاً ولا يجعلهم رعية لهذا الظالم .

فقال أبوها: ليس لنا إلا أن نصبر يومين وإني واثق بأن القدر وإن جار لا

يستطيع أن يرفع الرجل إلى العرش ..

وباتوا ليلتهم وابن الحصين والاسدي مؤمنان بما قال لهما يزيد بن الحرث سيد بني شيبان .

### 3

قدم الكوفة ، في مساء اليوم الثاني ، رسولا ابن زياد . وأتيـــا ابن حريث

وهو في قصر الامارة فخبراه بما حدث ، وطلبا اليــــــــــ أن يدعو الناس غداً إلى المبايعة .

فوعدهما بأن يفعل ، ولكنه لم يكن واثقاً بأهل الكوفة . فلما كان الصبح جمع ابن حريث الناس ..

وقام الرسولان فخطبا قائلين: ليس فينا أصلب عوداً وأعز جانباً من عبد الله بن زباد وقد بامه أهل النصرة فنايعوه.

وكان ابن مسلم وابن الحصين ، وراء يزيد ، وخلفه بنو شيبان وبنو أسد ، ووجهاء الكوفيين . .

ثم جعل الخطيبان يصفان ابن زياد ، والناس يصغون اليها ولا يقولون كلمة. فقام يزيد عندئذ فقال: « الحمد لله الذي أراحنا من ابن سمية ، أنحن نبايعه؟ لا والله » .

ورماهما بالحصى ثم رماهما الناس بعده .

وارتفعت الأصوات تقول : لا والله ، لا نفعل .

فتراجع ابن حريث والرسولان واحتجبوا عن العيون .

وجعل القوم يدعون ليزيد بن الحرث منقذ الكوفة ، وقد شرفه ذلك العمل ورفعه إلى العلاء . .

ولم يلبث الرسولان حتى تركا البلد راجعين إلى البصرة ، في ظلام الليــل ، وأحدهما يقول للآخر : ان الله لا يريــــد أن يتولى ابن زياد أمور المسلمين . حتى دخلا عليه وخبراه .

وعبدالرحمن بن الحصين المرادي في الوقت نفسه يخبر أهل البصرة بما فعله أهل الكوفة .

أجل ، ان عبدالرحمن رجع إلى البصرة في الساعة التي رجع فيها ابن مسمع وابن القرحاء .

فجمل القوم يقولون : أيخلمه أهل الكوفة ونوليه نحن ؟ ان هذا لن يكون. وأتاه من ينقل إليه هذا القول . فضمف سلطانه وزالت هيبته حتى أنه كان يأمر بقضاء أمر فلا يقضى له ، ويرى الرأي فيرد عليه ، ويأمر بحبس المجرم فيخرج الحرس إلى القبض عليه فتحول عشيرته بينهم وبينه كأن ابن زياد غير موجود . .

وبعد بضعة أيام أقبل الى البصرة سلمة بن ذؤيب وهو من تم فوقف في السوق وبيده لواء وجعل يقول: ايها النساس هلموا الي ، اني ادعوكم الى ما لم يدعكم اليه أحد. ادعوكم الى العائذ بالحرم ، وهو يعني عبد الله بن الزبير.

فاجتمع الناس حوله وجعلوا يصفقون على يديه ويبايمونه .

فبلغ الخبر ابن زياد فجمع الناس وخطب قائلًا :

يا أهل البصرة : دعوتكم الى من ترضون ، فبايعتموني وأبيتم غيري ،ثم بلغني انكم مسحتم اكفكم بالحيطان وقلتم ما فلتم ، واني اليوم آمر بالامر فلا ينفذ ويرد على رأيي ويحال بين اعواني وبين المجرم ...

وسكت قليلاً ثم قال : هذا سلمة بن ذؤيب ، يدعو الى الخلاف ، ليفرق جماعتكم ويضرب بعضكم رقاب البعض الآخر بالسيف فماذا تصنعون ؟

فقال الأحنف : نحن ناتيك بسلمة ، وكان القوم قد كثروا حول الرجل وهم يبايعون ابن الزبير . فأرسل الاحنف من يقول لابن زياد : ان الفتق قـــد اتسع وقد قمد الناس عنك ، فدعا رؤساء الفرق فقال : قاتلوا ممي هؤلاء القوم .

قالوا: إن أمرنا قوادنا فعلنا …

فقال له اخوته : ليس لنا خليفة تقاتل عنه وترجع اليه اذا هزمت . . وقد تكون هذه الحرب عليك ، ونحن قد اتخذنا بين هؤلاء القوم اموالا فان ظفروا بنا اهلكونا واهلكوها فلا تبقى لنا بقية .

فارسل الى الحرث بن قيس الازدي فأتاه فقال : ﴿ يَا حَرَثُ ﴾ ان ابي أوصاني الله العرب يوماً ان اختارك ﴾ وقد اخترتك الآن ﴾.

فقال: إن قومي قد اختبروا أباك فلم يجدوا عنده مكاناً ولم يجدوا عندك مكافأة ووفاء ، ومع ذلك فأنا لا أردك . غير أني لا أدري كيف يكون هذا مكافأة ووفاء ، ومع ذلك فأنا لا أردك . غير أني لا أدري كيف يكون هذا

الأمان لك ، اني ان أخرجتك نهاراً أخاف أن تقتل وأقتل ، ولكني أقيم معك إلى الليل ثم أردفك خلفي لئلا 'تعرف ،

قال : نعم ما رأيت ، وأقام الحرث بقصر الامارة حتى أقبل الليل فحمله خلف... وكان في بيت المال تسعة عشر الف الف ، ففرق ابن زياد بعضها في مواليه ، وحفظ الباقي لآل زياد . ومشى الحرث به ، فكان يمر على الناس وهم يتحارسون ، وعبيد الله يسأله أين نحن ، والحرث يخبره ، حتى انتهيا إلى بني سلم ، فقال عبيد الله : اين نحن الآن ؟

-- في بني سليم .

قال: سلمنا أن شاء الله .

فلما أتيا بني ناجية ، قال : أين نحن ؟

– في بني ناجية .

قال: نحونا ان شاء الله.

فقال بنو ناجية للحرث : من أنت ؟

قال: الحرث بن قيس وكان رجل منهم يعرف عبيدالله فقال: ابن مرجانة؟ وأرسل سهماً فوقع في عمامته. وطارت فرس الحرث بالاثنين حتى نزلا في دار الحرث نفسه.

فقال ابن زياد : لقد أحسنت يا ابن قيس فاصنع ما أشير به عليك .

قال: ماذا؟

قال : قد علمت منزلة مسعود بن عمرو ، في قومه الأزد ، وعرفت شرفه وسنه ، فهل لك أن تذهب بي إليه فأكون في داره ؟ انك ان لم تفعل أفسد قومك عليك الأمر ..

فأخذه الحرث فدخلاعلى مسعود وهو جالس وحده ، فلما رآهما عرفها ، فقال للحرث : أعوذ بالله من شر ما طرقتني به .

قال : ما طرقتك إلا بخير ، قد علمت أن قومك أحبوا زياداً ووفوا له ، فصارت مكرمة يفتخرون بها على العرب ، وقد بايعتم عبيدالله بيعة الرضى . . قال: أترى لنا أن نعادي ألهل البصرة في عبيد الله ولم نجد من أبيه شكراً على ما صنعنا معه ؟

قال : لا يعاديك أحد على الوفاء حتى ينجو عبيد الله ، أفتخرجه من بيتك بعدما دخله عليك ؟ فأدخله مسعود بيت أخيه عبد الغافر بن عمرو ..

ثم ركب من ليلته ، ومعه الحرث وجماعة من قومي ، فطافوا في الأزد وكانوا يقولون : ان ابن زياد قد فقد ، ونحن لا نأمن أن يقول الناس غداً أنه بيننا افاذا أصبحتم فأصبحوا في السلاح. وأفاقت البصرة في اليوم الثاني وليس لها أمير. فعهد القوم إلى قيس بن الهيثم السلمي ، والنعان بن سفيان الراسي ، في ان

يختارا لهم اميراً . وكان رأي قيس في بني أمية ، ورأي النمان في بني هاشم . فقال النمان : ما ارى احداً احق بهذا الامر من فلان الاموى . .

وكان هوى قبس فيه ... وانما قال النعان ذلك ، خديمة ومكرا ...

فقال قيس: قد قلدتك امري ورضيت من رضيت. ثم خرجا الى الناس ، فقال قيس: قد رضيت الرجل الذي يرضاه النمان.. فاخد النمان المهود على الناس بالرضى. ثم أتى عبد الله بن الأسود وأخذ بيده حتى ظن الناس انه ولاه الأمر. ثم تركه وأخذ بيد عبد الله بن الحرث بن نوفل وهو من بني هاشم ، من بني عبد المطلب .. ثم حمد الله وذكر النبي ، وحق أهل بيته وقرابته إلى أن قال: أيها الناس لقد اخترت لكم رجلا من بني ع نبيكم هو هذا.

فقالوا: قد رضينا ، وكان بنو الأزد ، وبنو ربيعة ، قد اتفقوا على أن يردوا ابن زياد إلى أمارته وقد بذل ابن زياد مالا كثيراً من أجل ذلك . ومشوا في الأحياء ورئيسهم مسعود بن عمرو ، وقد سألوا ابن زياد أن يسير معهم فأبى . وخرجت ربيعة وعليها مالك بن مسمع . حتى دخل مسعود المسجد، فصعد المنبر وعبد الله بن الحرث في دار الأمارة فقيل له: إن مسعود وأهل اليمن وربيعة قد خرجوا ، وسبهبج النساس فاو ركبت في بني تم وأصلحت بينهم .

قال : لا افسد نفسي في اصلاحهم أبعدهم الله . ودخل مالك بن مسمع حي بني تمم . فأتى بنو تمم الأحنف ، فقالوا له : يا ابا بجر إن ربيعة والأزد قـــد

تحالفوا وساروا الى الرحبة فدخلوها وهم الآن بالمسجد .

قال: لستم أحق بالمسجد منهم.

قالوا : وقد دخلوا دار الامارة .

قال : لستم أحق بالدار منهم !

فأتته امرأة بمجمر وقالت : ما لك وللرياسة إنما أنت إمرأة تتجمر !"

فقال : ليست امرأة أحق بالمجمر منك .

ثم اتوه فقالوا: لقد قفلوا الضياع التي على طريةك ، وقفلوا المتمعد الذي على باب المسجد ، ودخل مالك بن مسمع دور قومك .

فقال : أقيموا البينة على هذا ففيه ما يحل قتالهم . . فشهدوا على ذلك .

فانتزع معجراً في رأسه ، وعقده في رمح ، ثم دفعه إلى عبس بن طلق بن ربيعة وقال له : سر ، فصاح الناس : هاجت زيرا . « وزيرا أم الأحنف » .

فلما وصل عبس إلى المسجد ، قاتل الازد على أبوابه ومسعود على المنسبر ، يهيج الناس . . فأتاه بنو تميم واستنزلوه ، ثم قتلوه .

وكان القوم قد خبروا أبن زياد أن مسعوداً صعد المنبر ، فتهيأ اللمجيء إلى دار الأمارة.

ثم خبروه ان مسعوداً قد قتل .

قال : لم يبق إلا الفرار إلى الشام . . وخرج من يومه ، ومعـــه ناس بينهم مسافر بن شريح اليشكري .

فبينا هم يسيرون ذات ليلة . قال ابن زياد : لقد ثقل على ركوب الإبل .

فجعاوا له قطيفة على حمار ، فركبه ثم سار وهو مطرق ، فقال مسافر بن شريح في نفسه : لئن كان نائمًا لأوقظنه ، ثم قال له : أنائم أنت ؟

- لا ، وإنما كنت أحدث نفسي ..

قال: الا احدثك عا كنت تحدث به نفسك ؟

قال : هات .

قال : كنت تقول ليتني لم أقتل الحسين ...

- وماذا أيضًا ؟
- وكنت تقول ليثني لم اقتل من قتلت . .
  - ــ وماذا ؟
- ــ وكنت تقول ليتني لم استعمل رجال الفرس على الجباية .
  - وماذا ؟
  - ــ وكنت تقول ليتني كنت أسخى مما كنت .

فقال: أما قتلي الحسين ، فقد أشار يزيد بقتله أو قتلي فاخترت قتله وأما قولك ليتني لم اقتل من قتلت فما عملت بعد كلة الاخلاص عملا هو أقرب إلى الله عندي من قتل من قتلت من الخوارج ، وأما استعمال رجال فارس ، فإن عبد الرحمن بن أبي بكرة أراد أن يسعى بي ، فقال لمعاوية ما قال ، وبلغ خراج العراق مئة الفألف ، فخير في معاوية بين العزل والضمان ، فكرهت العزل وكنت إذا استعملت العربي كسر الخراج فإن غرمت عشيرته أوغرت الصدور ، وإن تركته تركت مال الله وأنا أعرف مكانه ، فوجدت الدهاقين أبناء فارس أبصر بالجباية وأهون بالمطالبة منكم مع إني قد جعلتكم امناء عليهم لئلا يظاموا أحداً ، وأما قولك في السخاء فماكان في مال فأجود به عليكم ، ولو شنت لأخذت بعض مالكم فوهبته لبعضكم دون البعض الآخر فيقولون : ما أسخاه .. ولكن اسمع ما قلته في نفسي ، قلت ليتني كنت قاتلت أهل البصرة فانهم بايعوني طائعين ، وليتني أخرجت أهل السجن فضربت أعناقهم ...

ثم سكت وسكت ابن شريح ، وقد اكتفى الواحد منهما بما سمعه من الآخر.

عرفت الكوفة ، من عبد الرحمن بن الحصين ومن سواه أن أمر البصرة قسد انتهى وان ابن زياد غادرها إلى الشام .

فاجتمع الناس وعزلوا ابن حريث وقالوا : نؤمِّر علينا رجلًا إلى أن يجتمع الناس على خليفة . ثم رأوا أن يختاروا عمر بن سعد . . فمد ابن مسلم وابن الحصين

اصبعيها .. وأقبلت نساء همدان في صباح اليوم الثاني يبكين الحسين والرجسال وراءهن متقلدو السدوف .. وأطافوا بالمنبر .

فقال محمد بن الأشعث : لقد جاء غير ما كنا فيه .. وكانت كندة تقوم بأمر عمر بن سعد لأنهم أخواله . فقالوا للقوم: نختار عمر بن مسعود الجمحي.فوافقوهم في الرأى ، وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير .

فاعترف به عاملًا ، ثم أرسل اليهم بعـــد ذلك عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري ، فكان على الصلاة ، وابراهيم بن محمد بن طليحة على الخراج .

وجعل محمد بن الأشعث على الموصل ، وعمر بن عبيدالله بن عمر التميمي على البصرة ، وعبيدالله بن حازم على خراسان ..

وأقام القوم ينتظرون ما تفعله الشام ، فقد بلغهم ان معاية ابن يزيد يرغب عن الخلافة . .

#### ٤٠

بويــم معاوية في الشام كما علمت ؛ فلبث معظم أيام خلافته محجوباً عن العيون ، ثم خرج بعد ذلك فجمع الناس وقال :

« أما بعد ، فاني ضعفت عن أمركم وقد ابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده ، فابتغيت ستة مثل ستة الشورى فلم أجد ، فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم ..»

ثم دخل منزله وتغيب فيه حتى مات . . « وقيل انه مات مسموماً » وكانت خلافته ثلاثة أشهر . وقال بعضهم ، كانت أربعين يوماً ، وقد مات وعمره إحدى وعشرون سنة ، بعد أن أوصى الضحاك بن قيس بأن يصلي بالناس ، حتى يقوم لهم خليفة . وقد قبل له قبل موته : استخلف يا أمير المؤمنين .

فقال : لا أتزود مرارتها وأترك لبني أمية حلاوتها .

وكان ليزيد احد عشر ولداً هم : مماوية ، وخالد ، وأبو سفيان ، أمهم فاختة ابنة أبي هاشم بن عتبة بن ربعة ، وقد تزوجها بعده مروان بن الحسكم ، وعبدالله ، وأمه أم كاثوم بنت عبدالله بن عامر ، وعبدالله الأصغر ، وعمرو ، وأبو بكر ؛ وعتبة ، وحرب ، وعبدالرحن ، ومحمد ، لأمهات شق .

وبعد موت معاوية ، كثرت آراء بني أمية ، هذا هواه في خالد بن يزيد ، وهذا هواه في خلافة مروان . وهذا هواه في خلافة مروان .

ومروان في بلد قريب من دمشق .

فأتاه الحصين بن نمير ، فقال له ولمن حوله : نراكم في اختلاف ، فاختاروا خليفتكم قبل أن تستعر النار ، وتكون فتنة عمياء صماء .

وكان من رأي مروان أن يسير إلى مكة فيبايع ابن الزبير . ولكن القدر أرسل إليه رجلا غير رأيه ، ولم يكن ذلك الرجل ، غير عبيدالله بن زياد .. قدم عمدالله من العراق ، وقد بلغه ما بريد مروان .

فأقبل إليه فقال: بلغني أنك تريد أن تبايع أبا خبيب ، كنية ابن الزبير ، قال : نعم أريد ذلك .

قال : والله قد استحييت لك من هــــذا .. أنت كبير قريش تمضي إلى أبي خبيب فتبايعه ؟ فتردد مروان ثم قال : ما فات شيء بعد ..

وقام بنو أمية ومواليهم الذين حوله يدعونه إلى تركّ رأيه ، والذهاب إلى دمشق . . وكان الضحاك بن دمشق . . وكان الضحاك بن قيس يصلي بالناس ، ويقيم لهم أمرهم وهو في السر ، من أنصار ابن الزبير .

وزفر بن الحرث الكلابي ، في قنسرين ، يبايع لابن الزبير ، والنعمان بن بشير بحمص ، يبايع له .

أما حسان بن مالك ، في فلسطين ، فكان يريد بني أمية ، وقد استخلف على فلسطين ، روح بن زنباع ، وسار إلى الاردن يدعو النساس إلى بيعة واحد من هؤلاء. فقام ناتل بن قيس ، فأخرج ابن زنباع من فلسطين وبايع لابن الزبير،

وكانحسانقد جمع أهل الاردنوقال لهم:ما شهادتكم على ابن الزبير وقتلى الحرة؟ قالوا: نشهد انه منافق وان قتلى الحرة في النار.

قال : فما شهادتكم على يزيد وقتلاكم بالحرة ؟

قالوا : نشهد انه على حق وان قتلانا في الجنة .

وأنا أشهد لئن كان يزيد وشيعته على حق انهم اليوم على حق ، ولئن كان ابن الزبير وشيعته على باطل انهم اليوم عليه .

قالوا : صدقت ، نحن نبايعك على أن نقاتل من خالفك وأطاع ابن الزبير ، ولكن على شرط .

ــماهو ؟

- هو ان تنحي هذين الفلامين ، خالداً وعبد الله ، ولدي يزيد ، فانا نكره أن يبايـع الناس شيخاً ونبايـع نحن صبياً . .

وقد جاء في كتابه: إني قد خلعت خلىفتين فاقرأ كتابي على الناس.

وكتب في الوقت نفسه كتاباً آخر سلمه إلى الرسول، واسمه باغضة وقال

له : ان قرأ الضحاك كتابي فقد انتهى الأمر وإلا فاقرأ أنت هذا الكتاب .

وقدم باغضة ، فدفع كتاب الضحاك اليه ، وخبر بني أمية ، فلما كانت الجمعة صعد الضحاك المنبر فقال باغضة : إقرأ كتاب حسان .

فقال له الضحاك : اجلس ، فأعادها مرتـــين وهو يقول له : اجلس ، حتى قام فأخرج كتابه وقرأه على الناس .

فقام قوم من بني غسان وكلب ، فصدقوا حسانا وشتموا ابن الزبير وقــــام آخرون ففعلوا غير ذلك . . وخاف الناس الفتنة .

 ما امرهم به. ثم ساروا والضحاك معهم يريدون الجابية . فأتاه ثور بن معن السلمي فقال : دعوتنا إلى ابن الزبير فبايعناك على ذلك وأنت تسير إلى هذا الاعرابي من كلب تستخلف ابن اخته خالد بن يزيد ؟

قال: فما الرأى ؟

الرأي أن تظهر ما كنا نكتم .

فرجع الضحاك ومن معه من الناس فنزل مرج راهط ودمشق بيده .

واجتمع بنو أمية وغيرهممع حسان وهو يصليبهم اربعين يوماًوهم يتشاورون. وكان مالك بن هبيرة السكوني يميل إلى خالد بن يزيد ، والحصين بن نمسير يميل إلى مروان ، فقال مالك للحصين : لقد عرف هذا الفلام منزلتنا من أبيه ، فإذا بايمناه حملنا غداً على رؤوس العرب . « وهو يعنى خالداً » .

فقال الحصين : لا والله ، لا تأتينا العرب بشيخ ونأتيها بصى .

قال : والله لئن استخلفت مروان ليحسدك على سوطك وشراك نعلك وظل شجرة تستظل به . . ان مروان أبو عشيرة وأخو عشيرة فان بايعتموه كنتم لهم عبيداً .

قال : رأيت في المنام قنديلا معلقاً من السياء ٬ وان من يلي الحلافة يتناوله فلم ينله أحد إلا مروان .

وقام روح بن زنباع فقال: أيها الناس ، انكم تذكرون عبدالله بن عمر بن الخطاب وصحبته وقدمه في الاسلام ، وهو كا تذكرون ، ولكنه ضعيف وليس بصاحب أمة محمد. وتذكرون ابن الزبير ، وهو ابن حواري رسول الله عليه وابن فات النطاقين ، اسماء ، بنت أبي بكر ، ولكنه منافق قد خلع خليفتين يزيد ومعاوية ، وسفك الدماء ، وشق عصا المسلمين ، وليس المنافق بصاحب أمة محمد . وأما مروان بن الحكم ، فوالله ما كان في الاسلام صدع إلا كان بمن يعالجه ، وهو الذي قاتل ابن أبي طالب يوم الجمل ، وانا نرى ، أن يبايع الناس الكبير ، ويستشيروا الصغير . . ويعني بالكبير مروان ، وبالصغير خالداً » .

فاجتمع رأي القوم ، على البيمة لمروان ، ثم لخالد بن يزيد ، ثم لعمرو بن

سعيدٍ بن العاص ؛ على ان تكونَ أمارة دمشق لعمرو وامارة حمص لخالد .

ثم دعا حسان خسالداً فقال له : يا ابن أختي ، إن الناس قسد أبوك لحداثة سنك ، واني والله ما أريد هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك ، وما أبايع مروان إلا نظراً لكم .

قال : بل عجزت عنا .

والله ما عجزت عنكم ولكن الرأي ما رأيت .

وتمت البيعة لثلاث خلون من ذي القعدة ، سنة أربع وستين .

•

رأى الخليفة الجديد ، أنالأمر لا يستقيم له إلا إذا ظفر بالضحاك بن قيس ، الذي يوغر الصدور عليه .

وكان الضحاك في مرج راهط ، وقد استمد النعمان بن بشير عامل حمص ، فأمده ، وفعل مثل ذلك زفر بن الحرث وهو على قنسرين ، وناتل بن قيس ، وهو على فلسطين وانضوت جنودهم تحت لوائه .

وانضم إلى مروان ، بنو كلب ، وغسان ، والسكون ، وقد جعل على جناح الجيش الأيمن ، عمرو بن سعيد بن العاص ، وعلى الجناح الأيسر ، طاغية الكوفة عسدالله بن زياد .

وكان يزيد بن الغمس الغساني ، مختفياً بدمشق لم يشهد الجابية ، فلما انصرف الضحاك الى المرج ، تصدى لعامله في عاصمة الخلافة، واخرجه منها بحد السيف، واستولى على بيت المال ، ثم بايع لمروان، وبعث اليه بالاموال والرجال والسلاح. . . . فكان ذلك اول فتح في عهد ابن الحكم . . . .

واستعرت نار الحرب بين الضحاك ومروان في المرج عشرين ليلة اقتتل فيها الجيشان قتالا لم يرَ أشد منه ... حتى قتل الضحاك وقتل معه ثمانون رجلا من اشراف الشام وطائفة كبيرة من رجال البأس .

فلما رأى مروان رأس الضحاك ساءه ذلك وجعـل يقول : الان ، حين

كسرت سني ودق عظمي اقبلت بالكتائب اضرب بعضها بالبعض الاخر ؟... وجعل يلوم نفسه على ما فعل .

وكان اهل حمص قد فروا ٬ فلما علم النعمان بن بشر ان مروان ظفر بالضحاك خرج من حمص ليلا ٬ ولكن القوم طلبوه في اليوم الثاني فقتلوه .

وفر زفر بن الحرث صاحب قنسرين ، الى قرقيسيا ، وناتل بن قيس صاحب فلسطين الى الحجاز ... وخلا الجو في الشام لمروان .

ولكن بقيت مصر ، فالشام لا تتخلى عنها ولا يطيب لبني امية ان تكون لابن الزبير . وخطر لمروان ان يسير اليها بنفسه ، وهو يعلم ان عبد الرحمن بن جحدم القرشي يدعو الناس الى مولاء ... وترك الشام زاحفاً الى مصر .

فلما بلغ قدومه الأمير القرشي ، خرج الى لقائه فيمن معه ، فقال مروان لعمرو بن سعيد : سر الى مصر فليس فيها امير الآن . فسار عمرو حتى دخلها . فلما عرف ابن جحدم ذلك ، رجع وقد غلب على امره . فبايع المصريون مروان ، وعاد الى الشام ، وقد جعل عامله على مصر ، ولده عبد العزيز .

فلما قارب دمشق ، انتهى اليه ان عبدالله بن الزبير، ارسل اليها اخاه مصعباً في جبش من اهل الحجاز . فعهد الى عمرو بن سعيد ، في رد مصعب .

ومصعب بن الزبير ، فارس شجاع ، لم يكن في رجال اخيه عبد الله فارس مثله. فقاتله عمرو ، قبل ان يدخل الشام ، فهزمه .

ردانت الشام ومصر لمروان.

# ٤ ١

هذه خولة وسلمى ، وعمرو بن الحجاج وابن الحصين وامسامة وعبد الرحمن جمعهم في منزل هانيء ، في ليلة شديدة الحر . وهم يتحدثون بشؤون العراق ، وماضيه الذي مر .

وكان ابن الحصين يبتسم ، ثم قال لعبد الرحمن : هــذا العراق ، امسى افلم من اقاليم دولة الحجاز ، وهذا ابن زياد لحق بمروان بن الحكم في الشام ولم يبق الله له في العراق ظل فاذا طاب لك ان تتزوج فافعل . .

فضحك قائلًا: لقد خطر لي ان احدثكم بهذه الليلة ، ولكني عرفت ان المامة ليست راضية فقد انساها هواها ، فرار الطاغية الى دمشق وتخليك عن الامارتين . .

فاجابته وهي تضحك مثله :

ومن يعلم ، فقد اخرج من الكوفة في ظلام الليل لألحق به الى عاصمة الامويين فأقول له : لا يطيب لي في الكوفة عيش الا اذا رجعت . .

قال : ولا تنسي ان تقولي له : ان عبد الرحمن يفديك بالمال والروح .

فقالت سلمى : قلبي يحدثني بان ابن زياد لا يموت حتف انفه . .

وجعل كل واحد منهم يقول كلمة والبشر يطفح على الوجوه .

وكان عمرو ساكتاً فقال : اما انا فاخشى ان يمد الموت يده الي قبال ان امامة زوجة لعبد الرحمن . .

فقالت خولة : نزفها اللملة...

وقالت سلمي : في هذه الساعة .

فقام المرادي فقــال: وانا اتولى الامر وارى من يجب ان يراه ... وخرج يعد العدة وهو لا يلتفت الى احد .

وتبعه عمرو وهو يقول : اصبر ، فالامر يقضي بأن أذهب معك . ولم يقض الهزيع الثاني من الليل ، حتى أمسى العاشقان زوجين . .

وكانت امامة تقول : اللهم انت الذي جمعتنا فلا تفرق . .

وعبد الرحمن يقول : كل شيء يهون الا الفراق . . . .

وسألته عند الصباح قائلة : أي الرجليين احب اليك ، عبدالله بن الربير او مروان ؟

قال : لا احب الاثنين ، وليس لي رأي ، في احدهما ، ولكن لي رجـــاء

ارجو ان لا يخيب هو ان يقتل الله قتلة الحسين ويجعلهم عبرة لكل ظالم ...

وقد عول عبد الرحمن ، أن ينظر إلى التيار السياسي في الدولتين ، دون أن يتشيع لاحد .

وعول ابن الحصين ، على قضاء حياته كلها مخلصاً للزوجــين ، اللذين احبهها الحب كله ..

اما ابن الحجاج ، فقد كان خائفاً . . وهو لا يعلم سبباً لخوفه ، غير اشتراكه في قتل من قتل يوم كربلاء . .

لما قتل الحسين ، رأى رجال الشيعة في الكوفة انهم اخطأوا خطأ كبيراً بدعوتهم الحسين ، وتركهم نصرته حتى قتل الى جانبهم . ورأوا انه لا يغسل عارهم الاقتل من قتله .

فاجتمعوا ، ورؤساؤهم خمسة : سليان بن صرد الخزاعي ، والمسيب بن نجبة الغزاري وعبد الله بن سعد بن نفيل ، وعبد الله بن وال التيمي ، ورفاعة بن شداد البجلي ، وجميعهم من خيار اصحاب على .

فبدأ المسيب بن نجبة فقال: اما بعد فقد كنا مغرمين بتزكية انفسنا فوجدنا الشكاذبين ، في كل موطن من مواطن ابن بنت نبيه .. لقد وعددنا الحسين بان نكون اعوانا له ، فلما جاء ، بخلنا عليه بانفسنا حتى قتل الى جانبنا ، لا نحن نصرناه بايدينا ولا جادلنا عنه بالسنتنا ، ولا قو يناه باموالنا ، فما عدرنا عند ربنا ، وعند لقاء نبينا وقد قتل فينا ابن حبيبه وذريته ونسله لا والله لا عدر دون ان تقتلوا قاتله او تموتوا في طلب ذلك .

ايها القوم : ولوا عليكم رجلا منكم فانه لا بد لكم من امير ترجعون اليـــــه ، وراية تحفون بها .

فولوا سليان .

ثم قال خالد بن ســـعد بن نفيل : اما أنا فوالله لو اعلم انه ينجيني من ذنبي ويرضي ربي عني قتل نفسي لقتلتها ، وانا اشهد كل من حضر ان كل ما الملكه سوى سلاحي الذي أقاتل به عدوي ، صدقة على المسلمين .

وقال غبره مثل ذلك .

فقال سلمان : حسبكم ، من أراد من هذا شيئًا فليأت به عبدالله بن وال ، فإذا اجتمع عنده كل ما تريدون اخراجه جهزنا به الفقراء .

وكتب إلى رجال الشيعة ذلك في السنة الحادية والستين ، وما زالوا يجمعون آلة الحرب ويدعون الناس في السر إلى الطلب بدم الحسين حتى هلك يزيد بن معاوية ، فلما مات جاء إلى سلمان أصحابه فقالوا : قد هلك هذا الطاغية والأمر ضعيف ، فان شئت وثبنا على عمرو بن حريث ثم أظهرنا الطلب بدم الحسين ودعونا الناس إلى أهل البيت .

قال: ان قتلة الحسين أشراف الكوفة وفرسان العرب ، فمتى علمـــوا ما تريدون كانوا أشد الناس عليكم .

– وماذا نفعل ؟

نبث الدعاة وندعو إلى الأمر .

وكان أهل الكوفة قــــد أخرجوا ابن حريث كا قرأت وبايعوا لعبد الله ابن الزبير .

ثم قدم المختار بن أبي عبيد ، وقــــدم عبد الله بن يزيد الانصاري أميراً على الكوفة . وابراهيم بن طلحة على الخراج .

فأخذ المختار يدعو الناس إلى قتال قتلة الحسين ويقول: جثتكم من عنه المهدي محمد ابن الحنفية ( اي محمد بن علي ) وزيراً وأميناً ) فانضمت اليه طائفة من الشمعة .

وكان يقول أيضاً: يريد سليان أن يخرج فيقتل نفسه ومن معــــه فليس له بصر بالحرب .

وهو يعني ابن زياد > ثم قال : هذا ابن زياد قاتل الحسين وقاتل أخياركم > قد فارقه القوم على ليلة من جسر منبج فالقتال والاستعداد له أولى من أن تجعلوا بأسكم بينكم فيقتل بعضكم البعض الآخر فيلقاكم العدو وقد ضعفتم .

أجل يا أهل الكوفة قد قدم الآن أعــدى خلن الله لكم ، من ولي عليكم هو وأبوه سبعة أعوام لا يقلعان عن قتل أهل العفاف والدين .

وكان مروان قد سير ابن زياد إلى الجزيرة ثم إذا فرغ منها سار إلى العراق .

فخرج أصحاب سليان يشترون السلاح على مرأى من الناس ، وهم يسبون المختار لتلك الكلمة التي قالها لعمه سعد بن مسعود أمير المدائن يوم انتهى اليها الحسن بن على .

لقد قال لسعد يومئذ : ﴿ أُوثَقِ الحِسنِ واستأمن به إلى معاوية ﴾.

والمختار يدعو الشيعة إلى مــا قدم لأجله ، وأثقل خلق الله عليه ، سليان ابن صرد .

لقد خرج سليان يقاتل عدوكم أما المختار فهو يريــــد أن يثب عليكم في داركم فأوثقوه واسجنوه حتى يستقيم أمر الناس .

فأتره فحملوه إلى السجن فكان يقول فيه :

ه أما ورب البحار ، والنخيل والأشجار ، والمهــــام والقفار ، والملائكة

# الأبرار لاقتلن كل جبار بكل مهند بتار . ،

خرج سليان ومن معه في السنة الخامسة والستين حتى انتهوا إلى قبر الحسين. فلما وصلوا صاحوا صيحة واحدة ، وجعلوا يبكون ، وتابوا عنده من خذلانه وترك القتال معه وأقاموا يوماً وليلة يتضرعون ويترحمونعليه وعلى اصحابه . ثم ساروا حتى أقبلوا الى موضع يقال له عين الوردة وقد أقبل جيش الشام .

وكان شرحبيل بن ذي الكلاع ، والحصين بن نمير ، من قواد أهل الشام قد اختلفا على قيادة الجماعة . وهما ينتظران أمر ابن زياد .

فأغار الكوفيون ، وبلغ الخبر ابن زياد فسير الحصين في اثني عشر الفأ فظفه بهم سليان . ولكن أقبل شرحبيل في اليوم الثاني في ثمانية آلاف . وتلاحم الجيشان ، والنصر في جانب سليان ، حتى كثر جيش الشام ، وأرسل ابن زياد رجالاً آخرين فأحاطوا بأهل الكوفة ، من النواحي الأربع .

ولم تكن غير ساعة ، حتى قتل سلمان ، والمسيب بن نجبة ، وعبد الله بن سعد بن نفيل ، وأخوه خالد ، وعبد الله بن وال ومعظم القواد .

ورجع من بقي من أهل الشيعة إلى الكوفة ، بينهم رفاعة بن شداد ، وهو من وجهاء الناس . وكان المختار بن أبي عبيد في السجن فأرسل إلى رفاعة يقول :

مرحباً بالعصبة التي عظم لهم الله الأجر ، حين انصرفوا ، ورضي عنهم حين قتلوا ، أما بعد ، قان سليان قد قضى ما عليه ، وتوفاه الله وجعل روحه مع أرواح الصديقين والشهداء الصالحين، ولكنه لم يكن بصاحبكم الذي به تنصرون، اني أنا الأمير المأمور والأمين المأمون ، وقاتل الجبابرة ، والمنتقم من أعداء الله ، فابشروا واستعدوا اني ادعوكم الى كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدم اهل البيت .

#### ٤٢

عندما هزم ، عمرو بن سعيد بن العــاص ، مصعب بن الزبير ، من ارض الشام ، رجع الى دمشق ، ومروان بن الحكم فيها ، وقد خضعت له الشام ومصر كا مر .

فبلغ مروان ان عمراً يقول لقومه : ان الامر لي بعد مروان . .

فدعا مروان حسان بن ثابت ، بن نجد وخبره ما يقوله عمرو ثم قال : اريد ان ابايــــم لولديّ عبد الملك وعبد العزىز .

قال: إنا اكفيك عمراً.

فلما اجتمع الناس في مجلس مروان عند المساء ؛ قام حسان فقال : قد بلغنا ان رجالا يتمنون اماني . . قوموا فبايعوا لعبد الملك وعبد العزيز من بعده . فعايعوا عن آخرهم دون ان يبقى واحد .

وكان حسان بن بحدل ، خال يزيد بن معاوية ، قد بايع مروان ، وهو يريد ان يجعل الامر بعده لخالد بن نزيد .

فقيل لمروان : من الرأي ان تتزوج ام خالد ، « وهي بنت ابي هاشم بن عتبة ، حتى يصغر شأن ابنها فلا يطلب الخلافة ... فتزوجها .

قال: تقول هذا لأسقط من عيون اهل الشام ؟.. ورجع الى امه فخبرها.. فقالت: لا تذكر هذا لأحد انا اكفىك مروان ...

ثم دخل عليها مروان فقال : هل قال لك خالد في شيئا ؟

قالت : انه لأشد تعظما لك من ان يقول شيئًا فيك .

فصدقها ، ومكث اياماً ، ثم نام عندها يوماً، ففطته بوسادة حتى قتلته ... ومات وهو ابن ثلاث وستين .

فقام بالامر بعده ابنه عبد الملك وقد اراد ان يقتل ام خالد فقالوا له : اذا فعلت ظهر للناس ان امرأة قتلت أباك . . فتركها .

#### وهذا نسب مروان:

هو مروان بن الحكم بن ابي العـاص بن امية بن عبـ شمس ، وأمه آمنة بنت علقمة بن صفوان من كنانة ، وكان مولده سنة اثنتين من الهجرة ، وقد أسلم أبوه عام الفتح ، ونفأه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لأنه يتجسس عليه .

# صدر من سلسلة

# تواليات تاريخ العرب والأشلان

- اليتيمة الساحرة ١/١
  - فتاة الشام
  - محمد وأم كلثوم
    - فاجعة كربلاء
      - خيانة وغدر
      - لقاء المحبين
  - السفاح والمنصور
    - الأمير العاشق

- الحارث الأكبر الغساني
  - النعمان الثالث
- بلقيس ملكة اليمن ١/١
  - € زینب ملکة تدمر ۲/۱
    - حسناء الحجاز ٢/١
    - الحارث ملك الأنباط
      - هند والمنذر
      - هند أسيرة كليب



دار الاندلس الطباعة والنث والتوزيج